

## عبم العزيز بنعبد الله استاذ بكلية الآداب

# تاريح المغرب

العصر القديم والعصر الوسيط

نشر وتسوزيسع :

مكتبة المعارف

مكتبة الستسلام الداد البيضة

#### الفكر العلمي في كتابة التاريخ

ان ثلة من المؤرخين المغاربة والاجانب قد ساهموا فى جمع الوثائق التى تتسم باهمية كبرى وتحتوى على العناصر الضرورية لتكوين فكرة عن المعطيات الجوهرية فى تاريخنا الوطنى فالدراسة النقدية المقارنة لهذه النصوص كفيلة بالقاء أضواء كشافة عن تسلسل الاحداث ورسم الخطوط الرئيسية للاطار العام الذى تبلورت فيه هذه المعطيات •

وجدير بالباحث النقاد ان يتساءل عن القيمة العلمية لهذه النصوص وعن مدى تصويرها للحقائق التاريخية فاذا راجعنا مجموعة من النشرات والمصنفات في هذا الحقل من مظاهر حضارتنا لاحظنا ان معظم المؤلفين يتأرجحون بيسن مناهج فهنالك فريق ينساق في تيار عاطفي يضفي على الماجريات لونا خاصا قلما يتناسق مع الواقع اولا يتوفر على الاداة الضرورية للحكم كانعدام الوثائق أو لضعف الروح النقدية وبذلك تنبثق أساطير مبهرجة تحف بها هالة براقة وهنالك فريق اخر يحاول التحرى ويوفق احيانا ولكن بعثرة المراجع وهلهلتها تحد من قيمة نتاجه وفريق ثالث وهو من المؤرخين الاجانب هدفه التنقيص من مقوماتنا ينقاد لعاطفة معكوسة تنكر ماحسن او تقلصه وتضخم ماساء و

فهقتضيات التحرى والاستقراء تستلزم اذن صهر جميع النصوص في بوتقة عامة تسلط عليها أنوار الكشف النقدى الموضوعي لاستخلاص صورة حقيقية أو قريبة من الحقيقة •

وقد حاول مستشرقون مبرزون تحليل التيارات الكبرى لتاريخ العرب والمظاهر المختلفة لحضارتهم والتطورات التي طرأت في مختلف المجالات من خلال العبقرية العربية فانسجمت أبحاثهم مع الخطة الرصينة التي نهجها كثير من مؤرخي العرب والاسلام حيث ترتكز مصادرهم على طريقة الاسناد القويمة المدعمة بوسائل التعديل والتجريح للرواة علاوة على النقد الصحيح الذي يستمد عناصره من قواعد في البحث العلمي لا تختلف كثيرا ونظريات الغربيين أمثال

ديكارت وفولتير وهذه الطريقة هي اقوم المناهج لمراقبة الاندفاعات العاطفية فالموضوعية خاصية جوهرية لدى المؤرخ ومن البديهي ان الموضوعية ليس معناها النقل التقليدي ولا انعدام الحاسة النقدية وانما مؤداها الاستناد الى الواقع المجرد وتركيز التاويلات على مسلمات ومعطيات يعززها المنطق والنص فالعامل الشخصي يشكل عنصر انحراف كثيرا مايكون خفيا مهما تكن نزاهة المؤرخ واستقامته الفكرية •

فالاغضاء عن الحق اذا كان مقصودا ـ لا يقل جناية عن محاولة التدليس والتضليل بتجريد فكرة أو واقعة من لبابها أو بافراغها في قالب مصطنع •

والاحكام الباتة التى تتغلغل فى الفكر ولا تترك مجالا للتراجع تسىء الى تحريات المؤرخ لانها تقف حاجزا دون انبثاق الحق والانصياع للوازهـه واذا كان هنالك حكم يشوه الحقيقة التاريخية فهو الاعتبارات السياسية مثلا التى تغرض وجهة خاصة فى التاويل ومن هذا القبيل كثير من المصنفات التى أعدها بعض المرتزفة استجابة لأمير أو رئيس فى عصر من العصورفهذا النوغ من التاريخ الموجه الذي يؤدى الى اضفاء سمة غير طبيعية ولا منطقية على الماجريات يعتبر من النواخر العارمة التى تفت فى الهيكل العلمى وتحول دون انبشاق الحقيقة التاريخية والحقيقة التاريخية والحقيقة التاريخية والحقيقة التاريخية والمحتولة والمنافقة التاريخية والمحتولة والمنافقة التاريخية والمحتولة والمنافقة التاريخية والمحتولة التاريخية والمحتولة وال

فاذا انضاف الى هذه الحواجز الاصطناعية عمل فكرى مرتجل وتعميمات سطحية في الاحكام فان المؤدى المحتوم هو التناقض الصارخ ،

فالضمير الحى النبيل والفكر النزيه يثوران ضد اى مساس بالواقع التاريخي ولو كان مصدر هذا الساس هو اللاشعور او الا الارتجال غير الواعي والمؤرخ الذي يقدر رسالته لا يسعمه أن ينحاز لفكسرة دون أخسرى انسياقا مع دواقع سلالية او سياسية او دينية فنحن عندما نقرأ للمؤرخ الفرنسي روتان بعوا يشيد فيها بالعرب قصد التنقيص من البربر او الاتراك ويؤكد ان انهيار الاسلام بدأ يوم وقعت امبراطوريته بين أيد خشئة (ويقصد بذلك البرسر والاتراك والماليك والاعلاج) فائنا نعس بوخر اليم هو نفس ما يشعر به القكر الانساني الحر ازاء مظلمة من المظالم ذلك ان اسباب تفكك الرابطة الاسلامية كثيرة وأعمق مما يتصور كثير من الناس ،

وقد قرأنا عكس ذلك للمؤرخ كوتيى الذى زعم الن العضارة الاسلامية لم تتفتق الا في الوقت الذي اختفى فيه العرب من المسرح العسكرى والسياسي

وكثير من المؤرخين الذين فلسفوا تاريخ المغرب اعتبروا الانتفاضات التي كانت تذكي المغرب دوريا مظهرا لحيوية طبيعية لدى أمة فتية أولها حكم للامم المفتية في عنفوان انبثاقها وطفرات تلقائية نحو بلورة الكيان والذاتية الوطئية هذا بينما دأى مؤرخون اخرون في تلك الانتفاضات «حملة دينية اقتصادية » تتدخل فيها العواطف القيلية والعصبية السلالية وهكذا فاسهام البربر الجماعي في

تحقيق توسع الاسلام وذيوع فكرته المثالية يرجع فى نظر البعض الى طبيعة حربية أو رغبة فى الاسلاب والغنائم لدى البربر بينما يرى فيه اخرون نتاجا لعوامل دينية فالمؤرخون الذين تذكيهم عواطف خاصة ضد العرب يزعمون ان انتصاد الحركات التوسعية الموحدية يستند لكون المغرب لم يكن قد اتسم فى القرن الخامس با ثار تلك العدوى التى دكت اسس المغربين الاوسط والادنى كنتيجة لتسرب افواج العرب من بنى هلال وبنى سليم الى افريقيا الشمالية وقد رأى البعض فى ثورة البربر ضد بعض الاسياد والقواد من العرب فى القرنين الاول والثانى تمردا ضد المغير الاجنبى بينما اعتبرها اخرون بمثابة رد فعل طبيعى والثانى تمردا ضد المغير الاجنبى بينما اعتبرها اخرون بمثابة رد فعل طبيعى باسم الاسلام ضد فئة من الشرقيين الانتهازيين الذين داسوا مبادى الديموقراطية باسم الاسلامية وعاشوا على كاهل الشعب البئيس فى رخاء ورغد ولهذا تقبل البربر نظرية الخوارج لأنها كانت تدعو الى المساواة باسم الاسلام ه

ولو كان الامر يمس بعض الجزئيات من تاريخنا لما كان في ذلك كبير خطر ولكنه يتسرب الى الاعماق فيفتح المجال لاندساس اعتبارات هدامــة مختلفة •

فتاريخ المغرب هو أكثر من سلسلة الحروب التى اصطلم فيها ادعياء الملك وهو أعمق من تلك الكليشيات الجوفاء التى تصور هذا العصر أو ذاك وهو أشمل من تلك الصور التى تترك الغموض الحالك فى كثير من مظاهر حضارتنا وتاريخنا هو أعظم من ان يفسح صدره للأساطير لان فى مقوماته ما يغنى لابراز مجالى نهضته التى ساوقت الانبعاثات لدى كثير من الامم والشعوب وبالجملة ففى نصوص تاريخنا صورة واضحة عن الحقيقة المرة التى تقلب فيها الشعب المغربي خلال العصور وصورة لاتقل وضوحا عن عبقريتنا وأصالة حضارتنا وعن الاسباب الخارجية التى حالت دون استمرار تطورنا فى الحقل المولى منذ ظهور الحركة الاستعمارية الغربية ٠

هنالك حقائق تاريخية كامنة في هذه النصوص لا يستخرجها الا الفكر العلمي الوضوعي النقاد •

المؤلف

#### الفصل الأول

#### المغرب الجفرافي

لايمكن التعرف الى تطورات المغرب التاريخية الا باستقراء المظاهر الجغرافية للجانب الغربى من افريقيا الشمالية ، فالمغرب الجغرافى قد تقلب في اطواد كيفت شكليته الطبيعية وتمخض هذا التلون الجيولوجي عن نوع من الاتجاء في الاقتصاد والسياسة والاجتماع •

فمن الوجهة الجيولوجية تكونت اغلبية الصخور التى هي قوام باطن الارض المغربية في اعماق البحر لهذا يلاحظ أن تراكم طبقاتها تم على صورة افقية تقريبا ، الواحدة فوق الاخرى بحيث تعتبر الطبقات العليا احدث مس الطبقات السفلى تبعا للعصور الجيولوجية الخمسة التى ينقسم اليها تاريخ تكوين الارض .

ولم تكن للمغرب دائما الشكلية التي له اليوم ، فقد غطت مياه البحار آمادا طوالا الاراضى المغربية كلا او بعضا بحيث كان البحر بيئ مه وجسزد ينسحب تارة ويعود طورا فيخلف رواسب جديدة ثم يتراجع تاركا الارض فريسة لمياه الامطار والانهار والرياح تنخره نخرا بعد هذه الاطوار المتعاقبة اتخذ المغرب هندامه الجيولوجي الحالي •

وكانت الجبال الشاهقة هنا وهناك ولكنها اندرست منذ ازمنة سحيقة مثال ذلك ما لوحظ في جنوب المغرب من آثار الجبال التي عفت عليها المياه

والرياح قبل تراكم رواسب العصر الجيولوجي الاول الذي دهمت المغرب في اواخره موجة شديدة من الحرارة والجفاف جعلته اشبه بصحراء قاحلة مترامية ٠

وفى العصر الثانى غمرت المياه معظم المغرب، فموقع الريف الحائى مثلا كان اذ ذاك عبارة عن هوة سحيقة تتراكم فيها الرواسب وكانت مواقع الاطلس مغمورة بالمياه الا انها اقل عمقا من الريف وفى العصر الثالث حدثت زلازل وتطورات هزت باطن الارض واسفرت عن ظهور الجبال الحالية وفى نفس الوقت انشق وسط سلسلة جبال الريف المقوسة بين طنجة والجزيرة الخضراء مضيق جبل طارق ٠

وهناك تغير الطقس بسبب ماظهر على سطح الارض من وهاد وأغوار ٠

وفى العصر الرابع استكمل المغرب مظهره الجيولوجى العام وتغييرت مستويات البحر وخطوط الشواطىء وبينما كانت الثلوج تكلل وهاد شمالى اوربا وجبال الالب طرأت على المغرب انقلابات فى الطقس بين الرطوبة والطراوة والاعتدال والحرارة والجغاف ، عند ذلك نضبت البحيرات الكبرى التى كانت تغمر فى اواخر العصر الجيولوجى الثالث ناحية السايس بجنوب مكناس وفاس وبعلاج تلدلة وناحية الرحامنة والحوز والملوية ومدخل الصحراء ثم فتحت الانهار طرقها فى شعاب شاسعة خلاله جبال ووهاد تاركة على البطاح المترامية ركاما هن الزواسنب "

اما التراب النباتي فانه يعتبر احدث مظاهر التطور الجيولوجي ذلك ان التراب هو الجزء السطحي للقشرة الارضية التي تغذى النباتات ، وهو يحتوى على عناصر مغذية تتراكم في شكل افقي تغرز فيه النباتات جذورها والتراب بيئة حية هي بوتقة للتغاعلات الكيماوية والعناصر التي يتكون منها التراب لها ايضا علاقة وثيقة بالطقس الذي يعدل مجرى المياه ونشاط التفاعلات الكيماوية : فاقرب مرافيء الاندلس لاتبعه عن ميناء القصر الصغير او المجاز الا بيضعة الميلك وهي القرب المسافات بين قارتي افريقيا واوربا لذلك كان المغرب للول دُولة افريقية المكنها ان تقوم بدور الوسيط بين حضارات الشرق والغرب لأسيما وان موانيء البحر الابيض المتوسط كانت المراكز الاولية للمسادلات التجارية بين اوربا والشرق الادني والتجارية بين اوربا والشرق الادني والتجارية بين اوربا والشرق الادني و

وعند ما تم الكشيف عن امريكا وطريق الهند عبر رأس الرجاء الصالح في

القون التاسع الهجرى أصبح للمحيط الاطلنطيقي دور هام في الاتصلات العالمية وصارت الموانى المغربية الواقعة بسواحله تلعب دور الوسيط مع المغرب رغم الحواجز الطبيعية التي تعرقل تطور الملاحة على طول هذه الشواطى •

فهذا الوضع الخاص يفسر بعض المظاهر التي اتسمت بها التطورات السياسية والعلائق بين المغرب والدول الاوربية ب

اما في البر فان ممر تازة كان هو المعبر الاساسي بين الجانبين الشرقي والمغرب العربي علاوة على المرات الجبلية التي كانت تصل بين الاطلس والهضاب الشرقية نحو تافيلالت وفيجيج و وبقدر ما كانت الحواجز البحرية حائلا بين المغير الاوربي وبين التراب المغربي بقدر ماكانت السلسلة الاطلسية الشامخة حجر عثرة حالت دون تسرب كثير من الجيوش التي احتلت تونس والجزائر سواء في العصر الهيليني او في عهد الاتراك ومع ذلك وصلت حدود المغرب الشرقية الى ما وراء هذه الحواجز ممادل على ان التخوم كانت ارادية اكثر منها ترابية لان رغبة الواحات الشرقية واندفاعها التلقائي الى الانضواء تحت الراية المغربية هما اللذان اعطيا السمة التاريخية والقانونية لهذه الحدود المسياسية التي تصل المغرب الاوسط بالصحراء المغربية كما تربط التيارات المتوسطية بقلب افريقيا وهذا العامل هو الذي فسح ايضا المجال لتوغيل الحضارة المغربية عبر الفيافي الى نهر السنغال و

فمقومات هذه الوحدة الطبيعية قد تعززت بعناصر جغرافية لم تنقص من قميتها ولم تفت في اعضادها تلك الفروق الملحوظة بين السهول والجبال والاقاليم الصحراوية فالنواحي الواقعة شمالي الاطلس وغربيه تشمل مجموعة من الهضاب والبطاح الثرية ذات الطقس المتوسطي والاطلنطقي حيث تهطل الامطار وتتوافر المحاصيل وقد كانت هذه المناطق الممتدة من مراكش الى فاس الى القصر الكبير حيث توقف العدوان الاجنبي في وادى المخازن \_ الاطار الطبيعي والمحور المركزي للدولة المغربية منذ الادارسة الى العصر الحديث ومنها كانت تنبثق الاشعاعات الحضارية للتوغل داخل الاطلس والصحراء فالشبه ملحوظ (1) في كل من المغرب وفرنسا فالعائلات المالكة التي توالت على المغرب من المرابطين والموحدين والمرابعة على المغرب من تلك الواحلت كلما

<sup>(1)</sup> على عكس ما يراه طيراس في تاريخه ( ج 1 ص 12 ) ٠

انهد كيان هذا الاطار فتجعل منه بوتقة لصهر مقومات الدولة نفسها رغم انحدال مؤسسها من الشرق العربي ولم تتخلف عن الانسياق لهذا العامل •

فكلما توفرت وسائل الاتصال بين الاقاليم الصحراوية والاطلسية والسهلية تمخض الاحتكاك رغم الاصطدامات السخصية العارضة عن انصهار متجدد لعناصر الوحدة المغربية •

ويشغل الاطلس مساحة شاسعة من التراب المغربي ويمتد تأثيره بصورة غير مباشرة الى ما وراء المنطقة الجبلية ومن الصعب حصر حدود هذه الجبال وقد اصطلح على تقسيمها الى ثلاث سلاسل:

I - الاطلس الاكبر الذي يمتد من ساحل المحيط الى الهضاب الواقعة
 جنوبي المغرب الشرقي •

2 - الاطلس الاوسط الذي ينفصل عن الاكبر في ناحية تساوت ويمتد الى تازا ·

3 - الاطلس الاصغر الذي يرتبط بزميله بواسطة جبل سارو البركاني وصخور هذا القسم من الاطلس عريقة في القدم من الوجهة الجيولوجية وهو اشبه بالنجود الصحراوية منه بجبال المتوسط .

وقد شبهت سلسلة الاطلس بسد شاهق لان الاتصال بين السهل المراكشى البالغ ارتفاعه تسعمائة متر والاطلس الكبير البالغة اعلى قننه 4200 متر (توبكال) هو اتصال مباشر لا تدرج فيه كما هى العادة وكذلك الاطلس الاوسط الذي يشرف على تادلة وجبال بنى ملال •

وقد نخرت الانهار والسهول القلل المتوسطة الارتفاع حيث يكاد يستوى سطح الجبل وهذا بخلاف ما يلاحظ في الاطلس الكبير بناحية مراكش حيث تتشكل القنن بشكل دقيق حاد ولكن في الاحواض العليا لام الربيع ووادى بهت وابي رقراق تكثر السطوح المستوية الاديم التي تتخللها وهدات سحيقة تعلو جوانبها قنن حداد مثال ذلك بلاد زيان بغرب ام الربيع ٠

والمنظر في الاطلس ثقيل لارتفاع الجبال ولكن الاودية التي تحاذي هذه الجبال اما في شكل عمودي أو مواز تحدث شيئا من الانفراج وهنا تتوافر المراكز والمجتمعات البشرية بسبب وفرة الممرات الممتدة في عرض الجبال كممر رصيفة

في الاظلمي الاوسط وزين بشرق الاطلس الكبير والمرات الثلاثة الشهيرة بغرب الاطلس الكبير وهي مهر معاشو بمتوكة وتست بكندافة وتلوات بكلاوة وفي هذه المرات تتجه الطرق نحو مراكش و

ان الحياة في داخل الاطلس الكبير تتميز في القمم الشاهقة الخالية من السكان \_ عنها في الاودية التي تتوافر فيها عوامل الثراء ·

والسبب في قلة السكان في القمم العالية هو كثرة الثلوج في الثمتاء وتخلل ذلك بالزوابع العاصفة ثم الجفاف اللافح زد على ذلك ان صلابة الصخور البركانية في غربي الاطلس الكبير وقابلية التحلل في المساحات الجيرية بشرقي الاطلس يحولان دون تطور المراعي ومسارح السوائم ولا يستثني من ذلك الا الهضاب الحمراء في متوكة وكلاوة حيث تتمخض الرطوبة عن مرعي خصيب يحصد اعشابه سكان النواحي المجاورة في اوائل الصيف ولكن الكلا في الجبال ليس سوى مورد اضافي لذلك تتركز الحياة في الاودية على ان هنالك فرقا بينا بين شقى الاطلس الكبير اللذين يفصلهما حوض تساوت فسكان الناحية الغربية فلاحون ومزارعون لهم عناية بالاشجار بينما سكان الشرق ينتجعون كلأ الجبال في الصيف وهم في ذلك أشبه بسكان الاطلس المتوسط .

وكل هذه الاودية ميدان للحقول المتدرجة والزروع التى تنتشر بفضل السقى ويتطلب حفر السواقى مجهودات جبارة يتغلب عليها السكان بما جبلوا عليه من مثابرة وحيوية ولكن كثيرا ماتكون منابع هذه السواقى محصورة وراء حاجز واه ينهار فيجرف سيله بالقرية الواقعة تحته وتنتج هذه الحقول المتدرجة فى المتحدرات القمح والشعير والخضر (البصل والبطاطس واللفت) تتخللها ازمار منوعة وينبت الخرطال احيانا بدون سقى ولكن الذرة هى محور الاقتصاد فغى شهر اكتوبر تحصد السنابل وتترك الحقول للسوائم تمرح فيها وتكثر كذلك اشجار الفواكه كالبرتقال والكروم والزيتون والرمان واللوز والجوز (فى الاودية العالية) ويتنوع الانتاج خاصة فى المنحدرات المقابلة للصحراء واشد ما يدهشك فى فصل الربيع خضرة الحقول والجنان فى قلب الوادى المتنافية مع المنحدرات الجرداء اما الدور فان فيها طابقا يصعد اليه بدرج بسيطة لا تتعدى احيانا خشبة مشققة وتوجد فى الطابق غالبا غرف كثيرة ودهليز لحفظ الحبوب وتتلاحق هذه الدور فى علو متدرج حتى يصير سقف مقده غثبة لتلك وما آكثر هذه النماذج فى شيشاوة ونفيس (كندافة) ووريكة

وتساوت ولكن علاوة على هذه الدور توجد قصبات محصنة يسكنها المشيوخ والقواد ونوع آخر يسمى تغرمت وهو عبارة عن عماوة مربعة بداخلها ساحة وبجوانبها باب ومنافذ ضيقة وبكل ركن برج للحراسة وكثيرا ما يقطن عدة عائلات في (تغرمت) واحد وهذا النوع متوافر في حوض وادى العبيد وايت شخمان ونتيفة حيث تتكون الدسكرة من مجموعة هذه الدور غير ان العائدات المتواضعة تقطن في دور وطيئة لا طبقة فيها ولا أبراج (تدارت) .

ويتوفر لدى اغنياء هذه الاودية عزائب فى المجيل ينقلون اليها سوائمهم خلال فصل الصيف والعزيب عبارة عن ساحة محاطة بجدار من الحجارة تستعمل كحظيرة للقطعان ويبنى الراعى فى جانب منها نوالة ولكن فى بعض الاماكن يكون العزيب بمثابة دار حقيقية تمتد حولها المزروعات الصيفية •

ويلاحظ أن النواحي التي يوجد فيها الجير في الاطلس الكبير تغلب فيها تربية الماشية على الزواعة •

ويختلف الاطلس الاوسط عن الاطلس الاكبر وعن الريف معا فهواقس ارتفاعا من الاول واقل تشققا من الثانى وهو يحتوى على أخصب المراعى المغربية ففى هضابه يكثر النبات نظرا لوفرة الامطار وطول مدة الثلوج وارتياد العواصف التى تحدد من جفاف المصيف وفى منحدراته أجمات تتوافر فيها مسارح السوائم وقد جعلت كثرة الامطار وخصب الارض من بلاد زيان مراعى يتدفق الكار من جوانبها ولكن المنحدرات المتجهة نحو الملوية قليلة الخصب وهى فى ذلك متعارضة مح المنحدرات المتجهة صوب المحيط الاطلسى حيث الخضرة الدافقة وابرز نموذج للخصب هى ناحية ولماس كما أن ابرز مثال للاجداب هى تمحاضيت نموذج للخصب هى ناحية ولماس كما أن ابرز مثال للاجداب هى تمحاضيت العليا،

ويكسو الثلج القنن التي يزيد علوها على الفي متر طوال شهرين (مم متم دجنبر الى نهاية يبراير) بحيث يستحيل المرور والجولان في تلك النواحسي ويتعذر على قطعان الماشية الغذاء وبالاخص الشياه التي تتضر ضررا فاحشا ويقسو فصل الشتاء احيانا فيودى بحياة الكثير من الغنم حتى يضطر الناس الى اللجوء الى النواحي القليلة الارتفاع التي تحاذي الاطلس الاوسط •

وتختلف حياة هذم القبائل الجبلية بل وحتى امكنة استقوارها باختلاق

احوال المطقس فبنو وراين مثلا يضطرون الى النزول من اعالى الجبال الى سهول ملولم وهذه الحركة قديمة لان الناس يهجرون النواحى القاحلة فى الجنوب المشرقي المي المنواحي المعظوظة التي تكثر فيها الرطوبة بالشمال المغربي م

فنحن نجد مثلا قبائل زيان ترتاد الجبال في المصيف انتجاعا للمرعي كما تنزل الى السهول في فصل الشتاء للزراعة الشتوية وتصعد في الصيف الى الجبال لفلح الذرة التي تحتاج الى الرى وهكذا ترتحل قبائل وادى العبيد بماشيتها الى قمم الجبال واهم المدن في هذه النواحي خنيفرة ٠٠٠ ويلاحظ ان البراكين قد لعبت دورا مهما حيث احالت اودية الى سهول داخلية يجمع ترابها بين الحرارة والخصب وسهولة الرى ويطفح بالزروع وبالاخص منها الذرة من ذلك صعيد وادى بهت وصعيد سبو وصعيد ام الربيع ٠

ولا اثر في عده النواحي للتوابل التي تكثر خاصة بسهول المحيسط الإطلسي والغالب على الناس ان لهم دارا بالقرب من حقولهم الزراعية وعدة خيام ينتقلون بها مع قطعاتهم الى حيث يطيب لهم المقام وحتى ذلك النوع الغالب من الدور متنوع حسب الجهات فهنالك بعض « المداشر » تشبه دورها ما نجده في الاطلس الكبير (طبقة فسوق القسم الارضى وسطح ودهليز مكشوف ودور متلاحقة متدرجة) ولكن ما أكثر الدور الواسعة الوطنية التي يوجد في سطحها المنبسط تقب هو عبارة عن مدخنة وتغلب القصور بالاخص في تاماغت ومرموشة وهي كتاية عن دور محصنة انتقل استعمالها من الصحراء الى الملوية ولكن يوجد نوع من الدور ينفرد به الاطلس الاوسط وهو البناء المحصن الشامل الذي ينفذ ولكنه من باب واحدة تنفتح وسط ساحة داخلية اشبه بالنوع المسمى بتغرمت ولكنه وطيء بالنسبة اليه عارية اركانه الاربعة عن الابراج مسقف بالخشب الذي يغطى جدرانه المتجهة صوب ناحية المطر •

وقلما يسكن الناس في اوربا الجبال لانهم يفضلون السهول والبسائط حيث الخصب والثراء ورقة المناخ وسهولة المسالك بخلاف مافي المغرب مع استثناء المناطق العليا البالغة 10800 متر في الشمال و20400 متر في الجنوب فالمواطن البشرية في هذه المنطقة قليلة رغم عدم وجود ثلوج دائمة غيسر ان الشتآء قارس البرد قاسى الثلوج والصيف جاف خانق ومع ذلك فهذه الجبال تلعب دورا مهما في حياة القبائل لان في سفوحها تتجمع المياه التي يتمخض عنها الثلج المذاثب و

ولا توجد في الجبال مساحات تتسع جوانبها للزراعة الكافية فقبائيل الريف والاطلس تشترى قسطا من الحبوب التي تستهلكها من قبائل سببو والبطاح المجاورة ولكن الزراعات التي تحتاج الى الري كالمذرة والفواكه تجد في متوسط القمم ما يساعدها على التفتق والازدهار وفي العروض الشاهقة مسارح ومراع للقطعان وبذلك تمتاز الجبال بالزروع والاشجار والسوائم علاوة على توافر الغابات وانعدام الرطوبة .

وقد شاهد الانسان الذي عاش في اوائل العصر الجيولوجي الرابع ثلوجاً مستديمة ونفثات بركانية قوية في قمم الاطلس المغربي وكانت الامطار اذ ذاك تنهمر بعنف فتطفح بمياهها وديان اضخم مسيلا من وديان اليوم والاودية التي جفت جنباتها اليوم كانت مسربا لانهار كبرى لـم تكن تستطيع الانصباب فـي البحر ويدل دروس هذه الوديان على ان ارض المغرب لحقها جفاف تدريجي ويدل دروس هذه الوديان على ان ارض المغرب لحقها جفاف تدريجي

وقد انتشرت في المغرب الشرقي وكذلك في اسبانيا والجزائر صناعة من ابرز مميزاتها دقة الآلات وصغر حجمها .

intermity of the

ولم يعرف المغرب على ما يلوح عصور النحاس والبرونز والحديد لان هذه المعادن دخلت اليه بواسطة مبادلات تجارية لا بواسطة غزوات استعمارية وكانت اسبانيا في عصور ما قبل التاريخ ميدانا انتقاليا بين افريقيا وفرنسا من حيث الطبيعة والمناخ وكان مضيق جبل طارق مفتوحا منذ اوائل العصر الجيولوجي الرابع حيث كانت وسائل المواصلات بين اوربا وافريقيا بدائية بسيطة وبذلك يكون المغرب قد لعب دورا هاما اذ ذاك في تنقل الشعوب والحضارات .

وقد خلف لنا هذا العصر ءاثارا تعرف في الأوسّاط الافريقية بالحجّارات المكتوبة وهي كثيرة على الخصوص في الاطلس الصحراوي بين شلف وبشار ٠

ومعلوم ان فى العصر الحجرى ظهرت البوادر الفنية الأولى حيث بدأ الانسان ينقش على الحجر بل يصور على جدران المغاور والكهوف حيواسات باسلوب جرىء ترتسم بعض ملامحه فى طرائق رجال الفن الحديث وقد ترك العصر الجيولوجى الرابع فى كثير من اقطار العالم دمى بديعة شهد كثير من العلماء انها نماذج صنعها اصحابها خدمة للفن ·

واول ما استعميل الانسان النحاس والبرونز في الشيري فراهنه انتقل-

الفلسفة وقد استشهد على كروية الارض بانتشار المواقع التي يوجد بها الفيل لان هذا النوع من الحيوان لايوجد الا بطرفي المعمور وهما الهند واعمدة هوقل ( اى مضيق جبل طارق) •

وليس بغريب وجود هذه الانواع مَنْ الحيواناتُ بالمغرب لأنَّ أَفريقيا مُعْرُوفَةُ مَنْ الحيواناتُ بالمغرب لأنَّ أَفريقيا مُعْرُوفَةُ مَنْدُ فَجْرَ التَّارِيخِ بانها مهد الفيلة والسباع والضباع والنعام •

وقد اشتهرت السلالة البشرية في افريقيا بالمتانة والمناعة في الصحة والهيكل الجثماني الذي لم يكن يقهره على حد تعبير المؤرخ ساليو الا تملائمة الشياء: الهرم والحرب والحيوانات الضارية ومن افريقيا كان الرومسان يجلبون الحيوانات لاستخدامها في المسارح وقد انحصرت صادرات نوميدياً (اي الجزائر وما جاورها شمالا) في الضواري والمرمر وكان المغرب اخصب عرين لهذه الحيوانات التي لم يظهر من بينها الجمل الااواخر العكم الروماني (

وكان المغرب في تاريخه القديم بعج بالحيوانات المفترسة فكان سنكانية يضطرون الى مطاردة هذه الحيوانات لابعادها عن مراكز استيطانهم ثم صناروا يصطادون هذه الوحوش اما لاستئصال شافتها واما لاستخدامها في الألغاب وحتى في الوقت الذي عرف المغاربة الفلاحة لم ينقطعوا عن تربية اليهائيم من بقر وغنم وافراس وماعز فكان البعض يسكن منازل قارة والبعض الاخر ينتقل في الصيف الى الجبالي حيث يكثر العشب ويتوافر الكلأ، ثم ينزل في الشتاء الى السهول فرارا من ثلوج القمم ولم تتطور الفلاحة في الحقيقة الا في عهد الزعيم البربري الاكبر ماميينيسا في القرن الثاني قبل الميلاد،

وقد احتفظت القبائل البدوية بملكية الاراضى على شكل ملكية الجماعة اليوم وكانت بين السكان اشتراكية فلاحية اى ان الجماعة كانت توزع غلل العمل المسترك على الجميع او توزع الاراضى نفسها على العائلات وفي هذه العصور عرف المغاربة الملكية الفردية .

اما شكلية المسكن فإن الكهوف والمغلور التي هي عبارة عن غريف منعوعة. في النجود لم تكن قصلح للرحل الكثيري التنقل بقطعانهم لفلك كانوا ياوون الى مساكن متحركة ينقلون اطرافها معهم على ظهر عربات تتجرها البهائم بينا كان القارون يسكنون (المنوايل) او الاكواخ المبنية من المطوب و المناويل المن

ثم صار الناس يقيمون ما يعرف (بالقصور) وهي معاقل تهييند حمايتها لرجال

مسلحين او ابراجا تبنى على اطراف الجبال بممنتودعات الذخيرة ومطاميس القموح ·

ومنذ عصر ما قبل التاريخ تجمع الافارقة في « مداشر » قوامها نوايل واكواخ مبنية في اماكن توفرت فيها بعض شروط الراحة بفضل نشاط العاملين اما اللدن فلم يشرع في اقامتها الا في عهد الفنيقيين •

وكان المغاربة معروفين بمناعة البنية وقوة الجسم وطول التعمير لانهم كانوا نباتيين فكان الفلاح ياكل الكسكس والرعاة يكتفون بالالبان عن اللحوم ولم يكن الجميع يشربون سوى الماء القراح على أن طرائد الصيد والحلزون والعسل كانت من الماكولات المبتذلة عند البعض •

وكانت ثيابهم في الاول مخيطات تستر العودة ثم جلود الحيوان الواقية من البرد ثم الجبة الصوفية ثم اكسية اشبه بالبرانس وكانت على رؤوس معظمهم اكاليل من الريش •

اما سلاحهم فكان اولا الحجارة في العهد الحجرى \_ الذي امتد طويلا في افريقيا حيث لم يعرف الناس منذ الاول معادن الحديد والبرونز والنحاس \_ ثم الحراب فالقوس فالخناجر وكانت درقات الدفاع مصنوعة من جلد الفيلة لملذي كان ماء المطر يفسده •

وكان رجل عصر ما قبل التاريخ يصنع آلات واسلحة وكان ينقش اولا بالاظافر ثم رؤوس الحجارة ثم اطراف العظام الحادة ثم اسنان اشبه باسنان المناشير وعلاوة على صنع انواع الجواهر كان يرسم على الحجارة صورا تمثل بعض مواقف حياته اليومية ولا تزال هذه الحجارة المكتوبة ماثلة للعيان الى اليوم وقد كان بعضها مكتوبا باللغة الحميرية •

وكانوا يتحلون ـ رجالا ونساء ـ بالاسورة والعقود ويتميز الذكور باقراط الآذان والنساء بالخلاخل وكانت الاوانى كلها خزفية والمرأة فنانة تتولى نقش هذه الاوانى بنفسها كما تتولى نسج الزرابي والفن البربرى يستمد من الاسكال الهندسية الا من صور الطبيعة فقلما يستعمل الاقواس والحنايا وانما مى خطوط وتعاريج هندسية ويرجع هذا الفن الهندسي لعهود غابرة ولعله يخفى في مظهره البسيط صورا شتي تتمثل فيها مراحل التطور وقد وصف اندرى

جوليان اصحاب هذا الفن بالحيوية الدافقة لانهم صمدوا باصالتهم الفنية في وجه التأثيرات الاسبانية ·

اما الموتى فانهم كانوا يدفنون فى عصر ماقبل التاريخ فى مغاور طبيعية ثم صاروا يوضعون فى كهوف مربعة او مستطيلة تنحت فى حجارة الجبال وكانت هذه الكهوف اشبه بمساكن تحشر فيها جثت متعددة بعد ثنيها وكسر عظامها ولكن ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد صار بعض المغاربة يحذون على مايلوح حذو القرطاجنيين واليونانيين فى احراق موتاهم ومنذ القرن الثالث وعادة صبغ الموتى بالاصباغ المختلفة موجودة وكانت حليهم واثانهم تدفن معهم،

وتدل وفرة الاثاث والاسلحة فيما قبل التاريخ على ان المغاربة كانت لهم حياة اجتماعية منذ اعرق الاعصار ولم يكن نظام الانتساب الابوى يختلف عنه اليوم وكذلك عادة تعدد الزوجات اما ما اشاعه بعض المؤرخين من شيوعية المرأة بين كثير من الرجال في بعض القبائل الشرقية فقد فنده اندرى جوليان في تاريخه لافريقيا الشمالية •

وكان حق الاشراف على العائلة يتمتع به قيدومها لا الابن الاكبر خلافا لما كان عليه الامر في كثير من اقطار اوربا وهذه العادة معروفة عند الوندال وكذلك في نظام وراثة العرش البيلكي في تونس الى عهد الاستقلال •

وفوق نظام العائلة يوجد نظام « المدشر » الذي يقيمه الفلاحون القارون للتحصن ضد القوم الرحل وكانت هذه « المداشر » عبارة عن جمهوريات صغيرة لها مجلس اشبه بمجلس الجماعة اليوم في الحياة العرفية ولم تكن القبيلة تختار لنفسها رئيسا الا عند ماتشب حرب فاذا ما صادف هذا الرئيس التوفيق سعى في تملك السلطة هو وبنوه وكانت هذه القبائل تنهار او تتقلص اوتتسعحسب مصاير الحروب فكان القائد القومي يشرف بعض الاحيان على قبائل مختلفة ومصاير الحروب فكان القائد القومي يشرف بعض الاحيان على قبائل مختلفة ومصاير الحروب فكان القائد القومي يشرف بعض الاحيان على قبائل مختلفة ومصاير الحروب فكان القائد القومي يشرف بعض الاحيان على قبائل مختلفة ومصاير الحروب فكان القائد القومي يشرف بعض الاحيان على قبائل مختلفة ومصاير الحروب فكان القائد القومي يشرف بعض الاحيان على قبائل مختلفة ومصاير الحروب فكان القومي بشرف بعض الاحيان على قبائل مختلفة ومصاير الحروب فكان القائد القومي بشرف بعض الاحيان على قبائل مختلفة ومصاير الحروب فكان القائد القومي بشرف بعض الاحيان على قبائل مختلفة ومصاير الحروب فكان القائد القومي بشرف بعض الاحيان على قبائل مختلفة و المحتلفة و المح

وكانت اعراف وعادات وانظمة اشبه بهذه سائدة في باقسي شواطسي المتوسط غير ان كثيرا من شعوب المتوسط انفعلوا للتأثيرات الخارجية بينما ظل المغاربة على نظامهم القديم قرونا متطاولة فكان احتلال الاجانب للمغرب يس غالبا دون ان يترك أثرا أدبيا في نفوس القبائل المغربية وقد خلفت الحضارة القرطاجنية بعض التأثيرات ولكن الفتح الاسلامي هو الذي استطاع وحده بفضل عوامله الروحية سبر الاغوار وقلب جوهر الاوضاع وطبع عناصر هذا الشعب التي كانت متفرقة بطابع الوحدة الدينية واللغوية •

#### قصة الانسان الاول

مند مئات آلاف السنين اشتدت الحرارة وغزر المطر فانتشرت المياه وكثفت الغابات وبحث الانسدان عن مخبأ أمين في الاحراش فرارا من الوحوش وانتجاعا للثماد ثم مرت الانسانية بأدبع مراحل اعتدل الجو في اولاها فخف المطر وجفت الآراضي وتضاءل النبات فلجأ الانسان الى الشواطيء بحثا عن الصيد وبعد آلاف من السنين انخفضت الحرارة تدريجيا واشتد البرد في اقطار الشيمال وتراكمت الثلوج في الشيتاء فاستحالت الى امطار وسيول في الصيف وعاش الانسان في الكهوف حيث فتقت الحاجة والفراغ حاسته الفنية فنقش ورسم على الصخور وقد بدأ يربى الحيوانات ويعيش برعيها وحصد ثـــمار النياتات البرية عند ما لطف الجو جنوبي الاقطار الشمالية الشديدة البرودة حيث قلت الامطار وتقلصت الغابات وغطت الارض الاعشاب والحشائش غير ان الجو ما لبث ان تغير من جديد بعد عصور طويلة فعم الدفء اقاليم الشمال وجف الطقس في الجنوب كما اشتدت الحرارة واندرست العشائش وامتدت الصحراء القاحلة فاتجه الناس الى الانهار يزرعون وفي غضون هذه الفترات انتقسل الانسان من صيد الحيوانات والاسماك والطيور باسلحة مبتكرة وأكل لحومها نيئة الى استخدام النار في انضاجها ثم ربى الدواجن فاستفاد من البانها وتساوق ذلك مع حياته في اودية الانهار حيث تعلم الزراعة وطور ادواتها وكثبف اساليب الرى فتوافرت لديه المحاصيل وصار يفكر في ادخار الفائض لضمان العيش طوال العام ثم تفنن في الطهى وصنع الاوعية الخزفية ثم المعدنية كما تطورت اسلحته من الخشب الى العظام والصدف ثم الاحجار ومنها الصهوان واستعمل المصائد المختلفة (الشبكة ـ الانشوطة ـ الخطاف) •

وقد زرع الانسان الموز لاول مرة منذ سبعة الاف سنة وكان القمح اول مع عرف من حبوب ثم تلاه الشعير فالعدس والكتان والبصلط والبطاطس والكتان والبطاطة والارز وكان وادى النيل اسبق الى هذه الكشوف من دجلة والفرات

كما كان نساؤه اول من استعمل الياف النبات (كالموز والنخيل والتسوت والارز والكتان والخيش « الجوت » ) في صناعة النسيج للاستعاضة عن فرو الحيوان ثم غزل الصوف والوبر فالقطن ( المسمى شجر الصوف ) بعد مدة طويلة اما الحرير فان الصين كانت في طليعة الشعوب التي استخرجته من دودة القز واحتفظت بسره زمنا طويلا الى ان اذاعه جيرانهم الكوريون في أنحساء العالم ٠

اما النار التي استفاد منها الانسان للطهي والتدفئة والصيد فقد استعملت منذ أربعين ألف سنسة وتمكن المصريسون بفضلها من الكشف عن النحساس والازميل والمثقاب النحاسي الذين كان لهما اكبر الآثار في تقدم التصنيسي بالاضافة الى المنشار ثم تمكن الانسان من مزج النحاس والقصدير فصنسيع البرونز غير أن الحديد لم يستخرج من باطن الارض الا منذ أربعة ءالاف سنسة بينما عرف الانسان الحديد قبل ذلك عند ما كان ينزل خلال الصواعق في شكل شهب نارية .

وقد استعمل الانسان الاكياس الجلدية والسلال لحمل الاثقال ثم العصبي تحمل على الاكتاف وتوضع عليها الاثقال ثم ابتكر النعال وبعد اشتداد البرد مننع احلية الثلج وصار يجر اثقاله فوق الجليد على جلود الحيوانات ثم على فرحافات ثم على فهر الحيوانات ومصر أول من استعمل المرافعة لحمل الاثقال كما ان سكان الرافعة يعمل اول من استعمل العجل من قرصين متساوييسين مقطوعين من جلاع شجرة وموصولين بصخور وبذلك انتشرت العربة ورصغت العربة ورصغت العربة ورصغت العربة ورصغت العربة ورصغت

وقد استعمل الانسان جلوع النخل الانتقال على الماء ثم صنع اظوافا من جلوع الاشتجار واغصان الشجر وجلود الحيوانات المملوءة بالهواء وصنعت مصر اطوافا من الياف البرد من استعمله قوارب في النيل ثم ثوارق معقورة بالذار من جلوع الشجر المستطيلة تسير بالمجاديف ومنذ 6000 عام بنسي المائاء من جلوع الشجر المستطيلة تسير بالمجاديف ومند 6000 عام بنسر المائات المصرى قوارب كبيرة بلغ طولها 25 مترا وطلاها بالقار حتى لا يتسرب اليها الماء وبعد الف عام صنعت مصر سفنا من ارز الشام بصواريها واشرعتها فامتدت الملاحة الى البحر المتوسط والاحمر وحملت هذه السفن التجارية قمح وشعير مصر لمقايضته مع مصنوعات البلاد المتوسطية كالاواني الفخاريسة والآلات النحاسية ثم استعمل المصريون السفن البحرية لنقبل الافسراس

والسهام • وقد ظهرت صناعة السفن في بلاد الرافدين بعد ظهورها في مصر وحسة قرون ثم انتقلت بعد الف عام الى اقطار المتوسط •

ومنذ سبعة الاف سنة رسمت قبائل النيل علامات على الاوانى وبدأت تستعمل الارقام الحسابية فى صورة خطوط تمثل الاصابع وبعد خمسة عشر قرنا استبدلت النقوش بصور هيروغليفية كتبت على ورق البردى والعظم والعاج ثم تحولت هذه الصور الى حروف هجائية اقتبسها التجار الفينيقيون بعد خمسة وعشرين قرنا ، ومن فينيقيا انتشرت فى اقطار البحر المتوسط وقد اخترع الصينيون الورق بعد الميلاد بنيف ومائة عام ثم اذخفه العرب فى عصر المعتصم العباسى الى سامرا ثم الشام ومصر ثم اوربا فى القرن الرابع عشر الميلادى ،



#### الفصل الثاني

#### السلالة البربرية والمفرب العربي

اتفق النسابون على ان القبائل البربرية ترجع الى ارومتين مهمتين وهما برنس ومادغيس (الملقب بالابتر) بحيث لا يوجد من بين البرابرة من يخرج عن هذين الاصلين فهم اما برانس كالمصامدة وصنهاجة وكتامة او بتر كنفوسة وضريسة وقد ذكر بعض المؤرخين ان البرانس من ولد مازيغ ابن كنعاز ابن حام والبتر من ذرية بربن قيس بن عيلان بن مضر من ذرية سام ٠

وحكى ابن ابى ذرع والبكرى ان بر المذكور وامه يريغ بنت مجدول البربرى وان قبائل البربر كانت تسكن الشام وتجاور العرب فى المساكن والاسواق والمراعى وتشاركهم فى المياه والمسارح وتصاهرهم فازداد العنصران بذلك امتزاجا وتداخلا منذ أقدم العصور فالبتر عرب مضريون والبرانس أغلبيتهم من عرب اليمن وقد انتقد ابن حزم كون صنهاجة وكتامة من حمير وتبعه فى نظرياته صاحبا نشر المثانى والبدور الضاوية ولكن جمهور المؤرخين والنسابين صرحوا بنسبتهم الى عرب اليمن كالمسعودى والجرجانى والطبرى وابن الكلبى وأنهيلى واعترف ابن خلدون بان هذا هو المشهور عند نسابة العرب .

وقد نص كثير ممن درس تاريخ البربر انهم قدموا من آسيا فمروا بمصر ثم بليبيا ودخلوا الى المغرب حيث وجدهم فجر التاريخ فكانوا بذلك اول من أستوطن هذه الديار بعد العصر الحجرى •

والمغرب في عرف المؤرخين هو مجموع الاقطار الافريقية الممتدة غربسي صر بما فيها برقة وطرابلس ولم يكن هذا التعريف بدعا من القول لانه يستند الله حقائق انسانية لها مظاهر سلالية واقتصادية واجتماعية ناتجة عن الاطرافي ، كما لها عوامل تاريخية تمخضت عن وحدة الفكر والتراب •

ان جزيرة العرب محاطة بالبحر في أهم جهاتها (شمالا وغربا وشرقا) و تعتبر الصحراء امتدادا طبيعيا لها في الفيسافي الافريقية نظرا للمقومسات الجوهرية التي يرتكن عليها المجموع ٠

نعم ان هذه الصحراء التي هي اعظم صحراء في العالم كانت في الماضي الكثر عمرانا منها اليوم كما كانت مسرحا لتطورات عميقة تجعلها من صميم المغرب العربي .

ولقد اندهش المؤرخون الغربيون للسرعة الخارقة التى كان المغرب يسترجع بها وحدته السياسية فى ظرف سنوات معدودة بحيث تمتد المملكة بمجرد انبثاقها فى مركز من المراكز الى اقصى التخوم مثال ذلك أن بعض أمراء نوميديا ( الجزائر الحالية ) مثل سيفاكس ملكوا من قرطاجنة الى راشكون ( تلمسان ) كما امتد نفوذ الفاطميين من القيروان الى فاس وابن تأشفين من الصحراء الى قلب الجزائر وعبد المومن الى طرابلس وابى الحسن المريني الى حدود برقة (1)

الا ان معظم المؤرخين الغربيين يتحاشون النتائج المحتومة لهذه الظاهرة واعمين ان من خواص المغرب وكذلك الشرق انعدام نقطة مركزية تلتف حولها الامة على نسق ما جرى مثلا في اوربا حيث انبثقت نواة مركزية كدولة بروسيا وجزيرة فرنسا وقشتالة وانجلترا القديمة ثم ترعرعت تدريجيا الى ان تكونت منها الدول الالمانية والفرنسية والاسبانية والانجليزية ، ولعلنا في غير حاجة الى التدليل على ان عناصر الوحدة التي تتوفر جوهريا في المغرب العربي وتكدي تنعدم لحمتها بين الشعوب الاوربية هي القوام الحقيقي لتلك الظاهرة التي لم تتحقق قط لفاتح اجنبي غير العرب .

ويقول اولئك المؤرخون ايضا بان الفكر الشرقى ومنه الفكر البربرى يتصور ان تاريخ الشعوب يتسلسل خارج الاطار الجغرافي بمعنى ان الوطنية.

<sup>(1)</sup> المسند لابي مرزوق \_ هسبريس ج 5 عام 1925 .

العربية او البربرية لاترتكز في نظره على التراب ولا تستلزم وجود وطن له حدوده وذاتيته النخاصة وان الجهاز القبلي الذي هو نواة الدولة يفهمه العرب والبربر مجردا عن قوامه الاقليمي لانه جهاز جنسي قبل كل شيء ولعل هذا الوهم المستتب في اذهان بعض الاوربيين راجع الى عدة عوامل منها ان الاسلام في عهده الاول لم يول كبير اعتبار للوطنية الضيقة لانه كان يهدف الى نشر فكرة لاتحدها تخوم مصطنعة ومعناها كذلك ان جوهر القبيلة سلالي ككل قبائل العالم ولكن الشيء الذي اغفله هؤلاء المؤرخون هو ان في المغرب قبائل اندمج جانب منها سياسيا ضمن قبائل اخرى واعطت بذلك الاسبقية للاطار الجغرافي وقد يكون الوازع في هذه الحال اما امكانيات اقتصادية اوفر واما عواطف خاصة من نوع الحنين الى مسقط الرأس ومرتع الصبا وعلى كل فان نظرية الغربيين في هذا الموضوع تنطوى على شيء غير قليل من الافتعال و

وقد شعن سوردون في كتابه «مؤسسات واعراف البرير في المغسرب» (ص 348) بما في ذلك من التناقض فصار يتلعثم في الدفاع عن هذه الفكرة التي روجها اول الامر بعض المستشرقين والتي تريد ان توفق بين تعلق البربري بوطنه وعدم وجود روابط قانونية بينه وبين هذا الوطن •

على انه يمكن ان نرى فى هذه الهجرة نفسها دليلا جديدا على ان العقلية البربرية لاتفرق بين اجزاء هذا الوطن الاكبر الذى هو مجموع المغرب وانه متى اعوزت قبيلة من القبائل وسيلة العيش فى ناحية انتقلت الى اخرى ضمن الاطار الجغرافى العام بل هنالك قبائل لم تضطرها عوامل من هذا القبيل الى الانتقال الى اجزاء أخرى وكيف لا وهى تشعر هنا وهناك بنفس المناخ ونفس الطبيعة ونفس الذهنية والعواطف على ان البحث عن الحيز الحيوى ولو بالانفصال عن المقر الاصلى غير مستبعد حتى فى اوربا التى هاجر رجالها الى امريكا حيث كونوا لانفسهم موطنا جديدا وفى ذلك ما يحدو الاوربيين حسب م كوتيى كونوا لانفسهم فى ضرورة القوام الترابى للوطن (العصور الغامضة للمغرب

ومع ذلك فان هذه الظاهرة او تلك لم تكن حادية لنفى الاطار الجغرافى كبوتقة لانصهار مقومات الوطن لاسيما وان بعض فلاسفة الاجتماع مثل رونان لا لا يتطلبون فى تروين الامة سوى وحدة التاريخ والعواطف .

فلنستعرض الآن قبائل زناتة والدور الذي قامت به العوامل السلالية في تكوين المغرب العربي .

فقد قررابن خلدون \_ واقره على ذلك مؤرخون غربيون امستال كونيسى وكزيل \_ ان زناتة الذين خصص لهم سفرا خاصا في تاريخه منتشنرون في المغرب من غدامس الى سوس الاقصى بل يكونون معظم سكان « مداشر » الصحراء وانت تجدهم اليوم في كورارة يتكلمون اللهجة الزناتية وكذلك في مزاب وورغلة وقد لاحظ ابن خلدون وجود زناتة كذلك في ناحية طرابلس ووسط سهول افريقية وجبال الاوراس بالجزائر وما زال الى الآن في جبل نفوسة الطرابلسية «برابرة لهم صلة تاريخية وثيقة بمملكة تاهرت الزناتية » ويشعرون الى الآن بقوابتهم مع المزابيين « (كوتيي ص 195) ويؤكد ابن خلدون ايضا ال معظم الزناتيين يقطنون المغرب الاوسط ( اى الجزائر ) وينصب الوادى الزناتي الى اليوم شمال الاوراس في حدود سهول قسنطينة والتل وقد تغلغلت اللغة العربية وي المواطن الزناتية واعترف بذلك بعض المستعربين المعاصرين .

ومن زناتة كذلك بنويفرن الذين اسسوا ممالك في اغمات وشالة وتادلة حيث ظلوا قابضين على زمام الحكم الى عهد المرابطين في حين اقام بنو عمهم المغراويون ممالك في فاس وسجلماسة وتلمسان وحتى في طرابلس •

واذا تتبعنا مواطن زناتة وجدناهم استوطنوا في المغرب الاقصى حيث تسربوا من وجدة وفاس وممرتازة الى سبهول المحيط الاطلسي المتسمة كلها بالطابع العربي •

وهكذا نرى أن زناتة التي انتشرت في مجموع أفريقيا الشمالية تمثل احدى الدعائم السلالية لوحدة المغرب •

ولا يخفى ان نصف البربر البتر من نفوسة ولواتة اى من اصل طرابسى ولواتة بالخصوص قبيلة أصلها من برقة يقال انها من ارومة قبطية « وقد لعبت دورا هاما فى بداية تاريخ المغرب العربى» كما يقول كوتيى وقد غمر المواتيون الواردون من انشرق سفوح جبال الاوراس وكانوا عضوا قويا للدولة المحفصية فى تونس ومن فروع البتر المطغريون الذين استوطنوا ممر تازة واحواز تلمسان وفى عصر ابن خلدون كان غالب سكان سجلماسة عاصمة تافيلانت مطغريين وانبث المطغريون كذلك. فى واحات المنخيل بين توات وفجيج وقد اكد كوتيى

ان فجيج هذه كانت في القرن الرابع عشر الميلادي هي البقعة الوحيدة التسى احتفظت فيها عائلة مطغرية بالسلطة السياسية (206) .

وينتسب المطغريون لبنى فاتن الذين توجد لهم فروع اخرى فى افريقية وباقى نواحى المغرب لاسيما اقاليم المغرب الاوسط المحاذية للصحراء وهم الذين اسسوا مملكة تاهرت وانتقلوا بعد سقوط هذه المملكة الى جنوب القطر التونسى حيث اسسوا جزيرة جربة ومن بين هذه الفروع قبائل مغيلة التى تقطن بالمغرب الاوسط من مصب شليف الى مدينة مزونة والمغرب الاقصى بين فاس وصفر و ومكناس وكذلك مديونة فى مقاطعة تلمسان وممر تازة شمالى فاس ومن اهم قبائل بنى فاتن كومية التى انتقل قسط منها مع عبد المومن الكومى الى المغرب وفى هذه القبيلة فخذة تسمى ندرومة وقد اكد اللغوى الخبير ويليام مارسى ان لهجة ندرومة عربية قديمة ربما دخلت اليها فى العهد الموحدى ٠

وتقطن فى نفس المقاطعات مكناسة التى اسست كرسيف ورباط تازة واقامت مملكتين احداهما فى التسول ( ناحية تازة) والاخرى فى سنجلماسة ودائرتها ويتجلى من هذا العرض ان البتر او زناتة استوطنوا السهول المتسلسلة بين النجاد والوهاد من طرابلس الى تازة واصلين بحبل وثيق اقطار المغرب وصحواءه ٠

ذلك هو بعض الدور الذي قام به البتر فماذا كان دور البرانس ؟

ان قبائل البرانس التي اتسمت باهمية كبرى في توجيه تاريخ المغرب العربي هي كتامة وصنهاجة ومصمودة ·

فموقع كتامة الجغرافي هو الاطار الذي تركزت فيه الدولة الفاطمية والذي كان تابعا لبني الاغلب امراء افريقية وقد اختار الفاطميون مهدية عاصمة لهم وبعد انهزام ابي يزيد « ابوحمارة» الذي كاد يضعضع اركان الدولة الفاطمية الفتية رجع المنصور الفاطمي الى القيروان حيث اسس المنصورية في ارباضها ثم كان فتح مصر ولعبت كتامة في كل ذلك دورا اساسيا حيث كانت السند الاقوى للفاطميين ومنذ ذلك العهد صار الحكم في المغرب العربي الى البربر المسلمين طوال عدة قرون ٠

والمقاطعة القبائلية في الجزائر هي الموقع الاصلى لقبيلة كتامة التي مازال سكان شرقيها يتكلمون لهجة عربية ومعلوم ان اللغة العربية دخلت مبكرا الي

تونس وسهول عنابة حيث خلفت مباشرة اللغة البونيقية التي يجمعها معها مصدر واحد في حين انها لم تدخل الجزائر ... في نظر ابن خلدون ... الا في القرن الثامن وربما كان لكتامة اثر في تعريب الناحيتين الوسطى والغربية للمغرب الاوسط وهذا الدور الذي قامت به كتامة في تاريخ المغرب العربي بل وفي تاريخ الشرق الاسلامي لم يمتد اكثر من نصف قرن ولكنه كان بليغا تغلغل في الاعماق حيث ادى الى تأسيس الخلافة الفاطمية وانتقال الكتاميين انفسهم الى الكنانة اما صنهاجة فانها قبيلة ترعرت وامتدت فروعها في اقاليم شاسعة من المغرب العربي وهي تقطن ناحية «القبائل» من الجزائر والصحراء الغربية (حيث يسمون الزناجة ومنها الزنوج في بلاد السنغال) وشرقي الاطلس بين ممر تازة والصحراء وهم الذين ساندوا دولة المرابطين ولا تذكر صنهاجة الا مقرونة بكتامة وينتسب كلاهما الى حمير ... على ما يقال ... واذا كان اسم صنهاجة قد اندثر في « قبائل الجزائر فان البربرية قد اندثرت كذلك وخلفتها اللغة العربية الا عند جماعة ضئيلة تسكن بين بليدة والدية (كوتيي ص 335) .

وصنهاجة الجزائريون الذين استقروا بين المغرب الاوسط وافريقيا ليسوا من القبائل الرحالة مثل بنى عمهم المرابطين وقد خلف الفاطميين فى المغرب امير صنهاجى هو بلقين بن زيرى بن مناد الذى اسس مدينة اشير عام 324 ثم بعدها جزائر بنى مزغانة ومليانة والمدية وقد اسس حماد بن بلقين (عام 397 هـ) القلعة المعروفة بقلعة بنى حماد وهى العاصمة الثانية لبنى زيرى الذين انتقل منهم الناصر بعد ذلك بثلاثة ارباع قرن الى بجاية وهى العاصمة الثالثة والاحيرة لصنهاجة وقد اكد كوتيى ان المملكة الصنهاجية خضعت لتأثيرات الشرق حيث ابرز بيليى فى حفرياته الطابع الشرقى الذى تتسم بـه الهندسـة المعماريـة البرز بيليى فى حفرياته الطابع الشرقى الذى تتسم بـه الهندسـة المعماريـة ( الطابع العراقى فى اروقة قلعة بنى حماد والطابع الفارسى فى زخرفة الاوالى) اما المصامدة فهم سكان الاطلس الكبير الذين ساندوا دولة الموحدين ومنهم ايضا غمارة سكان الريف •

وقد اتضح الآن ان مجموع الجبال المغربية « والقبائل الجزائرية » كلها من البرانس الذين تعد منهم كذلك قبيلة اوربا وهي قبيلة كسيلة الشهير التي كانت غربي الاوراس حسب «مسكاري» ويقطن عقبها اليوم في سهول وادى العبيد ووادي العرب ويظهر من كلام ابن خلدون انهم كانوا منتشرين في التل الوهراني وناحية تلمسان وحتى ممر تازة ، وقد انتقلوا بعد مقتل عقبة بن نافع وانهزام

كسيلة ال الغرب الاقصى حيث نزلوا مدينة وله المعروفة ايضا بقصو فرعون وهذا مظهر لوحدة الجزائر والمغرب الاقصى الجغرافية والمتاريخية حيث ان شكلية الاراضى نفسها اقرت رابطة طبيعية بين اقليمي الاوراس والملوية الذين كان امراء نوميديا (اى المجزائر) مثل سيفاكس وماسينيسنة وجوكورطسا متأرجحين بينهما •

ولكن اين الصحراء من كل هذا؟ الى اية شعبة ينتسب البربر الدين يتغلغلون في اعماق الصحراء المتاخمة للسودان؟ انهم بربر اشهرهم التوارك او الطوارق الذين يعتبرهم ابن خلدون من لمطة ولمتونة الا ان علماء النسب يرون في هؤلاء فريقين اثنين احدهما اللمطيون واللمتوتيون الذين اسسسوا الدولة المرابطية وهم من قرابة صنهاجة الاطلس وصنهاجة الجزائر ، فهم اذن برانس وهنالك فريق آخر وهم ملشمو الشرق المعروفون بالهكار وهم هوارة الذين جاءوا من برقة ولعبوا دورا هاما في تونس والاوراس الجزائرية فهم اذن من بني عمومة البرانس .

هذا ولم أميز بين العرب والبربر وقد فعلت ذلك عن قصد لان عدا الميز يكاد يكون غير موجود سواء اعتبرنا الارومة العربية للبربر تبعا لرأى كثير من علماء النسب ام اعتبرنا الوحدة الطارئة اثر التوالد والامتزاج بين الجنسين او مظاهر الوحدة الاجتماعية والفكرية وغير ذلك فقد اكد مؤلف عصور المغرب الغامضة « ( ص 221 - 225 ) » أن نتائج الفتح العربي بعد مرور أثني عشد قرنا تبعث على الدهشة لان المغرب استعرب على نطاق واسم كما تغلغل الاسلام فسي احشائه وشمل مجموع اجزائه « وقلما احرزت الفتوحات في تاريخ المعمور مثل هذا النجاح ٠٠٠ لقد شعر ابن خلدون ان امامه بالمغرب وحدة سلانية كبرى ، ثم قال كوتى ( ص 254 ) « اننا نلاحظ خلال مجموع تاريخ المغرب تجاذبا بين الرحل البربر والعرب ذلك أن تشابه مناهج الحياة والعواطف الجوهرية أقوى من اختلاف اللغات » وقد أكد رونان ان من دعائم الوطن الوحدة الروحية واهمها وحدة الدين والعواطف فالغرب الذي احتك تحو الف من السبتين بالتحضارة القرطاجنية أى البونيقية الشرقية قد احتفظ في قرارة نفسه باحساسيات واستعدادات فطرية نصف لا شعورية تتفتح للاسلام \* ( 1256 لهذا فقد اندرج في بحبوحة الاسلام بالمغرب كل من له فكو مثقف وكل من يحس بالحاجة الملحقة الى لغة مكتوبة والى الاب (ص256) والطاهرة الجاديدة العتى تتعدى تاريخ الربا كلها هي أن العربي الفاتح « عبر في طفرة واحدة مساحات المغرب ناهجا المسلك الطبيعى الدائم بين الهضاب وممر تازة ٠٠٠ وعبر مضيق جبل طارق متجها لفتح الاندلس ساحبا معه القبائل البربرية (257) واغرب من هذا أن الاندلس الغبي عمو من طينة سنلالية غير طينة العرب ولا البربر علق هو ايضا جالعروبة . ومظاهرها « واهمل حتى الادب اللاتيتي ــ حسب للؤرخ دوزي ــ اعمق الاهمال واختقر ابلغ الاحتقار بينما احس بالادب العربي يلهب سويداءه وشعر بمتعة لانهائية خالصة مه د كان الاندلسيي مستعدا للتنازل عن الادب اللاتيتي كله في حمقابل انتف من الشعر العربي وهذا معيار لنفوذ العرب وسلاح قوى لكسب القلوب ع(259) وما تورة الخوادج التي المتدت من ظرابلس الى اتونس الى الجزائر الى طنجة وسهول سبو ثم من قابس الى فيجيج إلى سجلماسة سوى طفرة نحو دعهم وحدة المغرب بإيعاز من دعاة العرب وتحت شعار الاسلام . لم يكن في هذه اي مظهر مقصود لما زعمه المستشرقون من وجود روح انفصالية بين العرب والبربر أو روح الثأر من البربر ضد العرب اذ لوكان ذلك حقيقيا لما اصطبغت الثورية يتلك الروح ولا بذلك الشعاد غير أن هذه الثورة ما لبثت ككل الثورات في والعالم الله تمخضت عن تيارات عنيفة حادت عن مجراها الاصلى فاشييع باسمهسا المعار في افريقية ولكنها ادت مع ذلك إلى نتيجتها المحتومة وهي كما يقول كواتيي - (ص: 283) تركيز المسيطرة العربية « في مجموع المغرب من افريقية الى المعرت الى تلمسان الى مراكش والعل من اهم رواسب طفرة الخوارج قيام مملكة المولى ادريس الذي اخترمه حتى الاغالبة التونسيون. ـ على قول النويرى ـ لقرابته من الرسول مواذا كلن من عادة المراء البربر الاستناد الى قبيلة مثل كسيلة مع أوربة والكحنة مع - جراوة والفاطميين ، مع كتامة والرابطين مع حصنهاجة والموحدين، مع مصمودة وكومية، فأن المولى الدريس قد احتضنته مجموعة من المقبائل لا واحدة ذكر منها مابن خلدون زواغة روزناتة وسعاراتة وغياثة تونفيزة ومكناسة وغمسارة وجميسم القبائل الاخرى التي كانت تستوطن المغرب مثل اوربة ومطغرة ومغيلة الجزائرية حدًا علاؤة على بنبي يفرن ومغراؤة اي مجموع الكتلة الزناتية من فاس الى السليف العِرَائري ولم يكن مع اللولي ادريس سوى بضع مثات من العرب اختراق بهم تامستة الى تادلة الى الاطلس الكبير بينما اتجه الاغالبة الى تشر الاسلام وحضارته في صقلية وهذه هي المرة الاولى التي تطأ فيها أقدام فاتح اجنبي تراب هذه الناحية من جنوب المغرب « لان الامبر اطورية الرومانية لم تستطع قط المساس بهذه الكتلة البربرية الضخمة في المغرب الجنوبي (ص. 289) .

ويحق للمؤرخ كوتيى القول بان تاريخ المغرب الاقصى يبتدىء من هذه الفترة التى انفتح بعدها المجال واسعا للمرابطين والموحدين نحو الشمالوالشنرق

وقد عاد المغرب الاقصى فى عهد المرابطين ـ كما يقول الاستاذ «طيراس» (ج I ص 258) كما كان مغربا مزدهرا تحف به الطمأنينة والسلام غنيا بموارده الطبيعية ورجاله الشجعان كما ازدهرت فى عهدهم وبفضلهم فى الاندلس حصارة الاسلام (ج ا ص 259) وقد امكن لابن تاشفين بفضل الفكرة الاسلامية وعزيمته القوية ان يوحد جبال الاطلس (ج ا ص 273) وان يؤسس مملكة مترامية الاطراف تمتد من قشتالة بالاندلس الى الجزائر (ج ا ص 237) وعبد المومن هو الذى وحد المغرب الاسلامي للمرة الاولى فى التاريخ تحت سلطة سياسية مشتركة امتدت من قشتالة الى طرابلس (ج اص 324) .

وهكذا قامت للمرة الاولى في التاريخ \_ حسب المؤرخ كزيل \_ دولة موحدة في مجموع المغرب العربي ( سوردون ـ الكتاب المذكور ص 28) ولكن عن هذا العهد ( القرن الخامس الهجرى ) انصبت على المغرب مؤجة من العرب الهلاليين والسلمينين وكانت العربية اذ ذاك هي اللغة الوحيدة المنظمة بالمغرب العربي بالمعنى العادى للفظة لغة اى جهاز كامل الاجزاء بمفرداته ونحوه وكتابته وادبه « بينما ظلت اللهجات البربرية اللغة الشعبية خارج الخواضر (عصور المغرب الغامضة ص 376) غير أن العرب الجدد أشاعوا اللغة العربية في شكلها الدارج حيثما حلوا اى في البادية نفسها وبذلك تغلغلت العربية في تونس وحواشي الاوراس والهدنة وهضاب اقليم وهران وسهوله وتسربت من ممر تازة الى سهول المحيط الاطلسى اى في مجموع البلاد التي تسودها السلالة الزناتية ومعنى هذا ان العامل اللغوى انضاف الى العامل الجنسى لترصيص الوحدة بين هذه الاقطار من المغرب العربي وقد امتد اشعاع اللغة البونيقية التي كانت قريبة من عامية افريقيا الشمالية حسب الحفريات التي عثر عليها في البرازيل مؤرخة بعام والاوراس (تاريخ المغرب ـ كواساك ص 3ت) مثال ذلك ما لوحظ في البونيقية من 25 ق. م. من قرطاجنة الى قابس ومن طنجة الى بجاية ثم الى بلاد الجريد ان ( ملك ) لها نفس المعنى في اللغتين ( سوردون ـ الكتاب المذكور ص 36) . على ان عرب معقل بلغوا مجموع الصحراء المغربية ولم يزد عددهم اذ ذاك على المائنتين ومع ذلك تمكنوا من تعريب جزء غير يسير من صحراء المغرب ومنها شنجيط على ان افواج بني هلال وبني سليم التي اخترقت الفين من الكيلومترات لقطع المسافة الفاصلة بين صعيد مصر وتونس وكلها صحراء ما كانت لتتعدى الرومانية في المغرب العربي فقد لاحظ كثير من المؤرخين الغربيين ومن بينهم سوردون (كتاب المذكور ص 41) « ان خمسة قرون ونصف قرن من المدنية الرومانية « تبخرت في المغرب في ظرف قرنين اثنين ونصف قرن من فستح قرطاجنة على يد جنسيريك عام 439 م ١٠ الى ان فتح عقبة بن نافع مدينة طنجة عام 682 م ٠ وبعد هذا التاريخ لم يبق فوق تراب المغرب اي تراث روماني غير الانقاض

هذا في حين ان حضارة البونيك ظنت متأصلة في المغرب انعربي حيث امند نفوذها الى القرن الخامس اى طوال الاحتلال الروماني « محققة بذلك فترة انتقال سهلة الى الفتح العربي (سوردون ص 31) ٠

ولكن لماذا نجحت حضارة البونيك حيث اخفقت مدنية الرومان ؟

يظهر أن وجود القرطاجنيين في المغرب يرجع إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد فقد اسست قرطاجنة عام 813 قبل الميلاد ولكن مدينة اوتيك التي اسست بالقرب منها عام 1101 ق.م. وكذلك المدينتان المعروفتان ب « هيبو وهما بنزرت بوعتابة الا مدينة ليبتيس ماكنة » أي طرابلس وتم هدم قرطاجنة عام 146 قبل المسيح بحيث يمكن القول بأن النفوذ الفنيقي بالمغرب استمر عمليا الف عام وكانت قرطاجنة هذه تمثل في غربي البحر الابيض المتوسط الحضارة الشرقية المتي هي اقدم حضارة في العالم وقد فضل الفنيقيون الاستيطان في السواحل واقامة مدنهم على طولها حفظ لملاحتهم التجارية ومن بين تلك المدن قرطاجنة التي مارت عاصمة المغرب والتي دمرها الرومان في « الحرب البونيقية الثالثة » التي كانت معركة دمار تهدف لمنع الزعيم ماسينيسا من الاستيلاء عليها واتخاذها عاصمة لمملكة مغربية وطنية كبرى تلك هي نظرية المؤرخ كزيل الذي اكد من عاصمة لمملكة مغربية وطنية كبرى تلك هي نظرية المؤرخ كزيل الذي اكد من الاسكتدر المقدوني بالنسبة للحضارة الافريقية « لاسيما وان هذا الامتـزاج بهة اخرى أن ماسينسا هذا تمنى أن يكون بالنسبة للحضارة البونيقية ما كانه والتداخل كانا قد قطعـا اشواطا في المغرب لانهما تهيئا منذ قرون ( كوتيي والتداخل كانا قد قطعـا اشواطا في المغرب لانهما تهيئا منذ قرون ( كوتيي

ويرى كزيل ان قرطاجنة لم تبذل قط جهودا منظمة لادماج المغرب ولم تستعمر السلحية المغربية مثل روما وقد اسست نحو العشرين مدينة في السلحل بين طرابلس وتونس وامتزج الدم القرطاجني بالدم البربرى فكانت لحمة اولى بين الشرق العربي الممثل في القرطاجنيين وبين المغرب المشخص في البرابرة

وكانت لغة البونيك « التي تقرب من ارامية اهل الشام » (I) اللغة الرسمية عند امراء نوميديا القوميين ولكن النفوذ البونيقي تجاوز نطاق الحدود التي كانت تشرف عليها قرطاجنة حيث وقع العثور على كتابات بونيقية في تونس وشرقي الجزائر واكد سان ـ اوكستان ( الذي ولد في منتصف القرن الرابع الميلادي) ان اللغة البونيقية كانت منتشرة في البادية في عهده واكد « بروكوب» انها كانت دارجة في القرن السادس والمسافة قصيرة بين هذا العهد والفتح الاسلامي لهذا يقول كزيل - ان في وسعنا ان نفرض ان البربر تبنوا لغة الاسلام لانهم تعلموها بدون مشقّة لمعرفتهم للبونيقية التي لا تختلف عنها كثيرا (تاريخ افريقيا الشمالية القديم ج 4 ص 497) وقد استند كزيل نفسه الى وثائق قديمة اشار اليها في كتابه واستنتج منها كوتيي (عصور المغرب الغامضة ص 165) تسلسل تاريخ المغرب تسلسلا عميقا « وقد وصف لنا بروكوب المذكور كيف هاجر العرب الناطقون باللسان البونيقي الى المغرب بعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام وكانت فينيقيا تمتد اذ ذاك من صيدون ( وهي صيدا الحالية) الى مصر وعند مااكتسحها العبريون هاجر الفنيقيون من وطنهم الى بلاد الكنانة التي كانت في حدود بلادهم ومنها الى المغرب حيث انتشروا الى اساطين هرقل ( مضيق جبل طارق ) ولهذه النظرية صلة بما قاله المؤرخون العرب في انتساب كتامة وصنهاجة الي حمس ومعلوم ان الحميريين اقطاب الملاحة التجارية بين الهند وشرقى حوض المتوسط حم مثل الفنيقيين بالنسبة لهذا الحوض وكان من بين البربر \_ في نظر ابن خلدون \_ قبائل حميرية ومضرية وقبطية وكنعانية وقرشية تجمعت في الشدام وبها غزا افريقش الحميري المغرب

ومهما تكن قيمة هذه النظرية فالواقع ان القرطاجنيين مشارقة وان لغتهم وحضارتهم الشرقيتين ظلتا «كما يقول كزيل» تحت الرماد طوال عهد الرومان والوندال والبزنطيين الى ان جاء الاسلام فوجد في « قرطاجنة جرثومة مشرقية لم تندثر بل كانت مستعدة للتفتح والازدهار واستمرار البونيقية في المغرب كانت له في نظر كزيل ذيول اخرى منها الديني ( عبادة بعل مثل العرب) واستعمال الهلال واليد (الاصابع الخمسة) للاتقاء من العين والمحافظة الشديدة والتمسك بالدين .

<sup>(</sup>I) راجع بحثنا في مجلة « اللسان العربي » (ج 2 عام 1965) حول عروبة اللغة البونية Langue punique وشبهها بعامية افريقيا الشمالية ٠

ويستمر نزيل في الاستنتاج فيلاحظ كمظاهر للطابع الشرقي في المغرب استعمال القرطاجنيين للقميص الطويل بدون حزام وللشاشية والبرنس مع حلق الشعر او تقصيره وارسال اللحي وصبغها واستعمال الحناء والكحل والختان والسجود في العبادة ( مما كان يدهش الاغريق والرومان ) وتحريم لحم الخنزير وما هو اعظم من ذلك وهو وحدة الفكر الذي يختلف هنا عن فكر الغربيين ( كوتيي ص 125) .

والذى يؤكد أيضا من الوجهة التاريخية وحدة القرطاجنيين والبربر او وحدة الشرق والمغرب ان القطرين اللذين فتحهما المسلمون واستوطنوهما خارج افريقيا في غرب حوض البحر المتوسط هما الاندلس وصقلية وهما وحدهما اللذان استوطنهما الفنيقيون والقرطاجنيون قبل « الاسلام » وعلى كل فان رجود هذه الصلة بين قرطاجنة والاسلام قد اندرج في سجل التاريخ وان سكان قسط شأسع من المغرب يتكلمون لغة سامية قريبة من العربية ويلبسون ويتعممون ويفكرون ويحسبون على طريقة المسارقة منذ ما يقرب من ثلاثة الاف من السنين (كوتپي ص 130 – 132) .

### القصل الثالث

#### القرطاحنيون بين افريقيا وأوربا

النسواحل منه القرطاجنى فى افريقيا الشمالية باقامة مراكز تجارية عسلى النسواحل منه القرن الثانى غشر قبل الميلاد مثل ليكسوس (بالقرب من الغرائش) واوتيك على مقربة من قرطاجنة (1) كما اسس الفنيقيون عام 100 ق م مندية من قرطاجنة (1) كما اسس الفنيقيون عام 100 ق م مندين حيث قادس (التي كانوا يراقبون منها تجارة الاندلس في مدخل الوادى الكبير حيث مركز مبادلات الفضة والقصدين) ثم حاضرتى هيبو في المكانين اللهين تقع فيهما الان ينزرت وعناد ةوكذلك مدينتى هدووميت (ستوسة) ولبتيس ماكنسا (طرابلس) .

غيران الحاضرة الكبرى التى طبعت حضارة المغرب خلال الف منت هي قرطاجنة ( قرية حداش اى القرية الحديثة بالمبونيقية ) التى بنيت عام 824 قبل الميلاد وفى القرن السسادس والى الاغريقيون فتوحاتهم غربى البحسر الابيض المتوسط كما بسط الفرس نفوذهم على تير (صور الحالية بلبنان) ومصر ولكن رد فعل قرطاجنة كان قويا حيث ركزت وجودها فى افريقية بمحاربة صقليسة وسردينيسة وكورسيكسة وبهذا الانتصار تفتسحت في وجهها مجالات الغرب واحتكار تجارة الاندلس غير ان الاستعمار اليوناني اجتفظ في صقلية ببعض المراكز مثل سيراكوز التي اصبحت في القرن الخامس اغنى مدينة

<sup>&</sup>quot; (T) درج المؤرِّخون على استعمال لفظة قرطاجنة وهم يقضدون " Carthage الافريقية وهناك قرطاجنة الاندلسية

فى الامبراطورية الهيلينية وقد توقفت الفتوح البحرية الفينيقية عام 480 قبل الميلاد على اثر انهزام القرطاجنيين في صقلية وهنالك اتجهت غارات قرطاجنة نحو افريقية فاثار تدخلها موجة من الثوراث البربرية في غضون القرن الرابع وقد سقطت تير تحت ضربات الاسكندر المقدوني عام 332 فخشيت قرطاجنة اغارة اليونان على افريقية وحداها ذلك الى القبوع الدفاعي والكف عن بث القلاقل فى صقلية لاسيما خلال الحروب الاهلية التي عقبت وفاة الامير الصقلي اغاطوكل عام 289 ق م وقد حاول هذا احتلال افريقية والقضياء على قرطاجنة فكيان بذلك اول من فتح الطريق لغزو القارة لطرد الفنيقيين على ان هؤلاء عرفوا كيف يضغطون موقتا على رومسة للاعتراف بنفوذهم في صقلية الا ان العلائق التي ظلت طيبة خلال قرون بين قرطاجنة ورومة مافتئت ان توترت وقد سبق ان عقدت معاهدات بين الحاضرتين منذ القرن السادس تسمح احداها لرومة بالمبادلات التجارية مع صقلية القرطاجنية وميناء قرطاجنة كما تنص اخرى على تعظير تدخل هذه في ايطاليا وكذلك رومة في صقلية غير أن سوء نية الجانبين اسفرت عن احتكاكهما ونشبوب سلسلة من المحروب سميت بالحروب البونيقية فقد تعللت رومة بتحفز القرطاجنيين لمهاجمة ايطالية فأثارت حربا وقائية لتبريس مطامعها الاقتصادية والمسكرية .

وكانمت قرطاجنة اذ ذاك سيدة البحار كما كان المجيش المروماني متفوقة في النبر وقد وفق الرومان في غزو صقلية منذ سنة 180قم ولكنهم شعروا على اثر المحسلة الاولى بضعفهم الملاحى فبادروا ببناه نواة اسطول ضم مائة وعشرين مركبا احرز اول نصر على القطع القرطاجنية رغم قوتها العتيدة ثم حاول الاعلاج عام 250قم النزول بافريقية باسطول جديد تعزز بثلاثمائة وثلاثيس قطمة والهيمين الف بحار ولكن القرطاجنيين مالمبثوا مقب هذه الصدمة الاولى المجسهدوا نظام جيشهم وانسزلوا ضربة قاسية بعدوهم مستخدمين المجنسود الافارقة والفيلة وقد اعاد المرومان الكرة ولكن الزوابع عصفت بثمانين قطعة من الافارقة والفيلة وقد اعاد المرومان الكرة ولكن الزوابع عصفت بثمانين قطعة من بسياهها في البحار ومع ذلك لم تتوفر لدى الجنرالات البونيقين القوات الكافية بسياهها في البحار ومع ذلك لم تتوفر لدى الجنرالات البونيقين القوات الكافية لمن حملة مضادة في عقر مراكز المخصم الا ما كان من القائد هاملكار الذي المن مضاجع الروما (174 قم) من أعلى معاقله المقامة حول باليسرم ( العاصمة القديمة لصقلية ) بعرقلة المواصلات بين الحاميات المرومانية وسير القوافل وظل الطموح العسكرى الروماني لازما بقدر ما كان القرطاجنيون لا يهتمون الاوطل العموح العسكرى الروماني لازما بقدر ما كان القرطاجنيون لا يهتمون الاوطل العموح العسكرى الروماني لازما بقدر ما كان القرطاجنيون لا يهتمون الاوطل العموح العسكرى الروماني لازما بقدر ما كان القرطاجنيون لا يهتمون الاوطل العموح العسكرى الروماني لازما بقدر ما كان القرطاجنيون لا يهتمون الاوطل العمور العمورة العمورة المهورة المهورة

بالجانب الاقتصادى فى حركتهم التوسعية فلذلك عاد الرومان الى تقوية عتادهم الاسطولى فتمكنوا عام 241 قم من مصادرة او اغراق سغن التموين القرطاجنية مما اضطر قرطاجنة التى اصبحت خالية الوفاض من المقومات المالية والجيوش الكافية الى التنازل فانسحبت من صقلية ومن الجزر الواقعة بين هذه وبين ايطاليا وادت الى رومة تعويضات عسكرية وبذلك خسر القرطاجنيون خمسمائة سفينة ونضبت مواردهم الجمركية وانضم عشرون الفا من المرتزقة العائدين من صقلية الى الافارقة الموتورين من جراء التكاليف الجبائية الفادحة فى خلاف احتدم ازيد من ثلاث سنوات فى شكل صراع بين الطبقات وقد لعبت المرأة البربرية دورا مهما فى هذه الانتفاضة عندما ضحت بحليها فى سبيل قضية الحرية وقد انبثق ماطو من صفوف الاحرار الافارقة واعطى اشارة الثورة فانضوى تحت رايته ماطو من صفوف الاحرار الافارقة واعطى اشارة الثورة فانضوى تحت رايته سبعون الفا عبأت قرطاجنة لسحقهم القائد هانون الذى لم يستطيم مع ذليك وبنزرت

واذا لم يكن الاحرار قد تمكنوا من السيطرة على العاصمة فما ذلك الابسبب التشاجر الذى استمر بين الافارقة آنذاك فعرقل حركة التحرير وقد استنجدت قوطاجنة بها ميلكار وعززته بالخيالة النوميديين الذين مكنوه من الضرب على يد المرتزقة غير ان هؤلاء قاموا برد فعل عنيف ذهب ضحيته المنبلاء القرطاجنيون فلم يبق والحالة هذه بد من نشوب الحرب •

ولعبت رومة على الحبلين فبعد ما امدت الاحرار الافارقة طالبت قرطاجنة بالتنازل عن كورسيكا وسردينية واداء غرامة مهددة اياها بالتدخل (عام 241قم) ثم سمحت للبونيقيين بتعبئة المرتزقة في ايطالية وسهلت تموينهم حائلة في نفس الوقت دون انبثاق قوة الجانب الآخر من المرتزقة والاحرار الافارقة الذين استطاعت قرطاجنة سحقهم رغم استمرار صمود الاحرار ، فصلبت ماطو واستعادت كلامن اوتيك وبنزرت (عام 237قم) .

وقد خرجت قرطاجنة منهوكة القوى من هذه الحرب ولكنها سلمتاسبانيا ومعادنها الفضية الى هاميلكار الذى خلصها من المرتزقة بشنغلهم فى احتلال الاندلس وفتح شبكة تجارية جديدة بين شقى البحر المتوسط وقد ظهوت فى هذه الفترة بالاقاليم الاسبانية حضارة وفن هما مزيج من العناصر اليونانية والبونيقية والاسبانية ، وتمكنت قرطاجنة من تكديس الفضة لسك كميات وافرة من النقود ولما مات هاميلكار خلفه صهره هاسدروبال الذي اسس حول مناجم

الفضية مركزا بحريا وتجاريا هو قرطاجنة الجديدة وقد اقلق ذلك رومة اللتي خسيت معهة اتصال الهونيقيين بالغوليين في الشمال •

وماً لبث هاسد روبال ان اغتيل فاثار اغتياله موجة من الاستياء في قرطاً جنة ولكن حيش اسبانيا لم يعبأ بهذه الحملة فرفع الى كرسي القيدادة الشاب حنبعل ( نجل هاميلكار برفا ) الذي لم يكن عمره يتجاوز ربع قرن والذي برهن عن خصال سامية كقائد يمتاز بالدراية في الادارة والتنسيق وقد عرف هذا كيف يوسلم شبكة بفوذه في اسبانيا فاحتل عدة أقاليم وأناخ الوضع الجديد بكلكل ثقيل على مصالح مرسيلية التجارية وسياسة رومة لاسيما وان تملك مناجم الفضة أقض مضاجع رجال المال الايطاليين وقد حاول الرومان الضغط على اعضاء مجلس الشيوخ البونيقي بحملهم على ابعاد القائد حنبعل ولكنهم رفضوا وتركوا رومة امام مسؤولياتها لاختيار الحرب ( عام 219 ق م ) .

#### الحرب البونيقية الثالثة

وكان معنبط قد الى على نفسه امام والده منذ كان له من العمو تسمع سمنوات الاقتصاص من المروم فانفسع له المجال ولم تكن رومة تحسب لهذه العبقرية المتعقة حسابها فاستنفر القائد جيوشه المؤلفة من 50000 واجل وتسعة الاف فارس و 37 من الفيلة ووصل بعد خمسة اشهر الى سهول وادى « بو » شمالى الطاليا بعد إن انخفضت قواته الى سبتة وعشرين الفا و 21 فيلا وقد احرز حنبعل نصرا أوليا بانضمام بعض العناصر الغولية وغيرها الى حيشه فكان لذاك اثره السبىء على سمعة الرومان ثم انتصر ثانيا بمحق ثلاثة ارباع الفيالق الرومانية فاتسعت شبكة الثورة الغولية ثم قضى جنبعل في معركة ثالثة عبلى القائد فلامينيوس ( ولم يكن قد بقى له جينذاك سوى فيل واحد) مع خمسة عشر الف جندى روماني واسر نفس العدد من الاخلاط الذين حرر من لم يكن منهم رومانيا وبذلك ظهر بهظهر البطل المحرر للايطاليين و

ثم استمر العراك فقتل حنبعل (عام 216 ق م) القنصل والخطيب المصقع بول ايميل مع خمسة واربعين الفا من الرومان واسر عشرين الفا وكانت قواته قد انخفضت الى نصفها مقابل ثمانين الفا من الروم ولم ير حنبعل من المناسب تطويق رومة املا منه في تناول مجلس الشيوخ الروماني غير ان هذه الملحمة

انقلبت بعد سنة 213 قم الى مغامرة فانهارت قوة الجنرال القرطاجنى وتمكن الرومان فى ظرف عامين من طرد البونيقيين من صقلية الى الابد ثم من احتلال الاندلس على يد القائد الرومانى سبيون وحرمان قرطاجنة من مواردها •

واضطر حنبعل (عام 207قم) الى القبوع في برسيوم بايطاليا الجنوبية بعد وفاة اخيه هاسد روبال برفا الذي ذهب لانقاذه •

وبعد ماعاد سيبيون الافريقي في السنة المقبلة من الاندلس اقترح الهجوم على افريقية فصادف تحمس الشعب ولكن مجلس الشيوخ لم يتقبل هذه الفكرة فطفق يعمل بوسائله الخاصة على اعداد الحرب مستمدا موارده من صقلية وحاول استمالة كل من سيفاكس امير نوميدية الغربية ( بلاد مزاب الحالية ) ومسينيسة نجل ملك نوميدية الشبرقية الذي قلص سيفاكس من نفوذه واحاله بعد ذلك الى شاب حر الفكر متأهب للثورة على راس القبائل الافريقية ، غير ان فتباة قرطاجنية زفت الى سيفاكس فكان لها الاثر القوى في انضمام زوجها الى صف قرطاجنة مما دفع ماسينيسة الى الانكماش في سيرته الصغرى ( خليج قابس الحالى) وهكذا اصيب سيبيون بصدمة مزدوجة ولكنه مالبث ان حظى تحت ضغط الشعب الروماني بتأييد الشيوخ الذين صادقوا (عام 204 ق م) على مشاريعه فنزل بافريقية قسرب اوتيك ولم يكن لقرطاجنة المحصنة وراء اسوارها جيش عتيد يحميها من المغير وانما كانت تعتمد على تدخل امراء البربر واستطاعت استمالة ماسينيسة باغداق الوعود غير ان الامير الشاب انضم للعدو واستطاع مبيبيون القضاء على جيوش سيفاكس فقتل فيها اربعين الف جندي واسر خمسة الاف ( عام 203 قم ) وحاصر قرطاجنة بعد أن عسكر بتونس واعتقل ماسينيسة القائد سيفاكس ودخل الى سيرته Cirta بنوميدية (قسطنطينية الحالية) حيث نصب ملكا ٠

وفى هذه الفترة هادن سيبيون القرطاجنيين للتفاوض من اجل السلام ولكنه فسح الهدنة على اثر استلاء سكان قرطاجنة الجيع على سفن كانت محملة بالمواد الغذائية وكان الشعب القرطاجنى يعتمد على حنبعل الذى استقدم من ايطالية وقد عاد حنبل ونزل بلبتيس مينور (لمطة) عام 203 ق م وفى ناحية الكهف اصطدم القائد القرطاجنى بالجنرال الرومانى فرفض هذا الاخير عقد الصلح بالشروط المقررة فيما قبل وهى تسليم اسبانيا والجرز الى رومة واحتفاظ قرطاجنة بالسيطرة فى افريقية وتحطيم الاسطول البونيقى عداعشرين

سفينة وقد تعزز سيبيون بجنود ما سينيسة فهزم حنبعل الذى فر الى هدروت تاركا عشوين الف جندى صرعى فى ميدان القتال ونفس العدد فى قبضة الرومان وتلبية لطلب الهدنة من طرف القرطاجنيين قرر القائد المنتصر احتفاظ قرطاجنة بمنطقتها الافريقية دون ان يكون لها حق الانغمار فى حرب دون اذن من رومة مع تسلم ماسينيسة مقاليد الحكم فى الاقاليم النوميدية وكان على قرطاجنة بالاضافة الى ذلك العدول عن فيلتها واسطولها عدا عشرة مراكب) واداء غرامة وقد قبلت قرطاجنة هذه الشروط القاسية وشعر حنبعل بضرورة القضاء على الارستقراطية المالية التى تحملت قسطا وافرا من تبعة الانهزام وقد انزل حنبعل ضرباته الاولى بمجلس الشيوخ ثم انكب على تجديد النظام المالى والفلاحى فى المدينة الى أن أدت حملات خصوم حنبعل من مواطنيه وتخوفات رومة الى نفيسه وخرجت قرطاجنة منهارة بعد حرب دامت ازيد من ستين سنة تصادمت فيها حضارة الشرق البونيقية بحضارة الغرب الرومانية ٠

والحضارة الشرقية البونيقية هي التي تهم المغرب مباشرة لان قرطاجنة كانت عاصمة للمغارب الثلاثة بينما لم تؤثر الحضارة اللاتينية الا في بلورة سياسة رومة الافريقية ٠

\* \* \*

# الفصل الرابع

### العضارة القرطاحنية

شكلت قرطاجنة حاضرة مهمة بلغ سكانها مات الآلاف من النسمات وكانت تحف بها أسوار طولها أربعة وثلاثون كيلومتر في سمك يقدر بثلاثة عشر مترا وعرض يصل الى تسعة أمتار مع اقامة برج دفاعي كل ستين مترا تقريبا وقد انقسمت المدينة الى ثلاثة شوارع تكدست على جوانبها دور ومنازل ذات صت طبقات وذلك علاوة على الربض الذي امتد الى مساحات واسعة أما الميناء المتي كان قلب الاقتصاد النابض في هذه الحاضرة فقد احتوى على حوضين أحدهما تجارى يتصل بالبحر والآخر يرابط فيه الاسطول الحربي والوضع الخاص الذي امتاز به هذا المرفأ بين حوضي البحر المتوسط على مقربة من صقلية وصردينية جعل منه مركزا ممتاز المتجارة الدولية فلهذا وجه القرطاجنيون كسل جهودهم للخطوط الملاحية ضاربين صفحا عن مراقبة الطرق البريسة لاسيسا حايؤدي منها الى الصحراء المسحراء والوحي منها الى الصحراء والتحديد منها الى الصحراء والمسحراء والمستحراء والمسلم المناه والمسحراء والمستحراء والمستحراء

وكانت سياسة قرطاجنة تتسم بطابع اقتصادى يهدف الى البحث عسن المنافذ التجارية وقد قام قائدان قرطاجنيان بجولتين حوالى منتصف القرن المخامس قبل الميلاد قام باحداهما هيميلكون على طول السواحل الاوربية شمالى قلاس لدراسة أسواق القصدير أما هانون فقد اجتاز اساطين هرقل ( مضيق جبل طارق ) بستين سفينة وأسس مراكز عديدة منها سبعة على شاطىء المغرب المى مصب الساقية الحمراء والجزر الخالدات ثم الى خليج غينية بالقرب من خط الاستواء وقد كتب القائدان رحلتين توجد ترجمة احداهما وهى رحلة هانون و

وهكذا وطد القرطجنيون سيادتهم الاقتصادية بانشاء مراكز اما في افريقية (طرابلس لطة له سوسة اوتيك بنزرت عنابة سكيكدة ببجاية سرشل له عنس ) وعلى سواحل المحيط الاطلسي (ليكسوس علاوة على المراكز الاخرى مثل الصويرة واكادير) أو في اسبانيا (قادس مالفة) أو سردينية وصقاية ومالطة وكانت مصالحها التجارية تحدوها أحيانا الى الحيلولة دون تطور المرافئ الاخرى دعما لاحتكارها وقد اقتصرت قرطاجنة على السواحل دون ان تتوغل داخل الاقاليم الافريقية ويظهران موارد الثورة القرطجنية كانت مستمدة مسن المتاجرة في المواد الأولية واعادة توزيعها كالهولنديين فيما بعد ،

ففى فزان وغدامس كانت تتجمع بضائع مختلفة مثل العبيد السود والذهب والعاج وجلود البهائم والبيض وريش النعام المستورد من افريقيا الوسطى وفى صقلية الزيوت والانبذة وفى سردينية الحبوب والفضة والنحاس وفى أسبأنية الفضة وكذلك القصدير والعنبر المجلوبان من الاقطار الشمالية وذلك علاوة على الاحجار الثمينة التي كانت المورد الاساسى للثراء .

ولم يتأت لقرطاجنة مدة طويلة ان تحتاج الى نقود البرونز التى لم تسكها الا بعد منتصف القرن الرابع وكذلك نقود الفضة التى لم تعرف الا فى انقرن التالى على ان ضرب النقود كانت ضرورة عسكرية اكثر منها تجارية لأن المقايضة أى المبادلات الطبيعية بين المواد والبضائع ظلت أساس التعامل ، ففى مقابل المواد الاولية كان القرطجنيون يدفعون المواد المستوردة أو المنتجات الصناعية من أنسجة وخزف وعطور وزجاج وسلاح وخمور .

ويلاحظ ان الصناعة القرطجنية لم تزدهر ازدهارا خاصا نعم اختصص البونيقيون بصناعة السفن والالآت المرفئية كما اسسوا معامل للحديد والنحاس والبرونز والمعادن والاسلحة والزجاج والادوات العاجية والحجارات الرقيقة والاخراف المنقوشة ولكنهم المتازوا باعداد الاصباغ الارجوانية والنسيج وصناعة الجلود أما المصنوعات الرقيقة الرائقة فانها كانت تجلب من الخارج .

أما الفلاحة فانها كانت ضعيفة الإنتاج لانحصارها في اطار ضيق لم يكن يعدو بعض الاقاليم والارباض الساحلية غير ان صيتها ذاع نظرا لضخامة الزياتين والكروم والسوائم منذ أواخر القرن الرابع وينسب الرومان أنفسهم الى القرطاجنيين كشف الآلات الفلاحية ولذلك عمدوا الى تزجمة كتاب الفلاحية

الذي صنعه ماكون البونيقى في ثمانية وعشرين مجلدا ووضع فيه القواعد الادارية لتسيير الضيع الفلاحية ويظهر ان الطبقة الارستقراطية من القرطجنيين كانت تملك حقولا شاسعة بل مقاطعات واسعة كالرومان فيما بعد والافارقة الملاكون الاصليون لهذه الاراضى كانوا يعملون خدمة وعبيدا وقد توفسست آنذاك غراسة اشجار الزيتون والتين واللوز والرمان والكرم وتربية المواشى والأفراس التي بلغت وفرتها ما لم تصل اليه أقطار اخرى ، وكان الاهالي يزرعون الخبوب ويستعملون المحاريث الحديدية .

والى جانب ذلك اهتم القرطجنيون بتربية الدواجن والنحل التى كانوا يستخلصون منها صمغا مشهورا بالجودة ويعصرون الزيوت ويصيدون الاسماك ويصيرونها كما يقتنصون الصيد ومع ذلك لم تكن المحاصيل تزيد على الحاجة المحلية والمحلية والمحل

وهكذا ترى ان حكومة قرطاجنة كانت حكومة من رجال المال تحكم مصالح المدولة الاقتصادية في السياسة علم السياسة والمناسة والمناسة والمناسة والمناسة والمناسق و المناسق و الم

وتحت كل هؤلاء كانت تعيش الجماهير وفي طليعتها عملة الموانيء الذين استفادوا من صلاتهم الدولية ما نمى معارفهم واذكى حاستهم الاستطلاعية وشعورهم بالقوة فلهذا انبرى فعلة ميناء قرطاجنة المحرومون من حقوقهم السياسية لتغزيز مطالبهم بالعنف والسعى للقضاء على القهود والجنرالات والارستقر اطيين غير الاكفاء وقد تطور الدستور في غضون الحروب البونيقية نحو

على ان الدولة التى كانت تخشى استبداد القواد قد انزلت ضرباتها بهم منذ القرن الرابع وحصنت الحاضرة كما ضمنت السيطرة على البحار باسطول قوى وكان لها فى الاول جيش وطنى شارك فيه الاثرياء البونيقيون فى فيالق الخيالة ولكن هذا الجيش بدأ منذ القرن السادس ق٠ م٠ يستخدم المرتزقة من أفارقة وغيرهم من شعوب جزر وسواحل المتوسط ثم صار فى القرن الثالث يستمد مقوماته الاساسية فى الرجال من افريقية وحدها حيث اسند قيادة كتائب الفرسان الى الأمراء النوميديين وعندما تخلت قرطاجنة عن فيلتها الحربية طاردتها الى جبل الاطلس وكانت تدربها على يد هنود اقاموا اصطبلات ومسارح داخل المدينة وكان الفيل يقوم فى المعترك مقام الدبابة ويثيو الرعب فى صفوف الروم غير ان هذا العتاد الحى كثيرا ما كان يعود الكرة فينقلب ضد أسياده و

وكانت لقرطاجنة موارد مختلفة منها دخل الجمارك والضرائب البلدية والجبايات الموظفة على الافارقة وقد در ذلك عليها أموالا ماهظة لم تكن تنافسها في الضخامة الاحاضرة الاسكندرية في القرنين الثالث والثاني غير ان هذه الموارد ضعفت من جراء الازمات الناتجة عن الحروب معرومة فاضطر القرطجنيون الى انتزاع نصف محاصيل الفلاحين ومضاعفة الجبايات الحضرية فكان لذلك وقع سييء وزاد الازمة توثرا بين قرطاجنة والافارقة الاحرار ·

 $\star$ 

والفينيقيون كنعانيون من أبناء عمومة البربر اخترعوا حروفا هجائية كما اخترع البرابرة نوعا من الحروف أيام كانت الكتابة لاتزال هير وغليفية وكانت لغة الكنعانيين عربية لايميزها عن الفصحى الاهلهلة الاعراب وقد انحدر معظم البرابرة من الشام حيث كانت القبائل الرحل تنتجع الكلأ في السفوح والهضاب الفينيقية فكانت تتصل بالفينيقيين الذين كانوا من جهتهم يتوغلون في سهول

الشام وسواحله من أجل المتجارة وقد اختار فريق من المكنعانيين الاصلييسان الغلاحة على التجارة فجمعتهم ببربر الشام الراعى والمياه والاسمواق البدوية المستركة ،

وقد دخل الكنعانيون العرب الى المغرب دخولا رسمياً (لان اشتاتا منهم كانت قد دخلت قبل ذلك) عام 480 قبل الميلاد \_ فازداد امتزاجهم بابناء عمهم البربر وتكونت في افريقيا الشمالية اذ ذاك لغة تسمى باللغة البونيكية (Punique) مي عامية افريقية الشمالية وكانت هذه اللغة حسبما تشهد بذلك ألواح أثرية صلمت من عوادي الزمان \_ قريبة من اللغة العربية الفصيحة ويحدثنا المؤرخون ان اللغة البونيكية كانت لغة علمية دونت بها المعارف والفنون ولكن الاجتلال اللاتيني لسواحل المتوسط عفي على هذا التراث بعد احراق الرومان لعاصمة قرطاجنة ودرس معالم حضارتها فكان الطغيان اللاتيني جناية فظيعة على الانسانية بوجه عام وعلى العروبة بهجه خاص

وقد صرح ساق أوكوستان Sainte - Augustus بأن اللغة البوغيقية ظلت متغلغلة في انحاء البادية المغربية الى عهد الوندال اي الى عهد اللغتم المعربي وذكر غيره ممن تصعبى لبحث اثر الحضارة اللاتينية في المغرب ان الغة المرومان المدوست كليا في البلاد لان المحضارة اللاتينية لم تجد في قلوب سكان المغرب فلشراوقة موطنا تاوى اليه وسنوى كيف إن الاستعمار الروماني. لم يستطع ان ميخلق لا في الشرق ولا في الغرب اثناء العهد الإمبراطوري سوى هيكل اداري ميطحى بينما اسبتطاع في الاقطار الاوربية التي استعمرها كبلاد الغول (فرنسا). وبلاد الاسبان أن يتغلغل في أعماق المجتمع ويؤثن في نفسية النخب والتجهاهير. وتقضى لغته الرسمية ـ التي هي اللغة اللاتينية ـ على اللهجات الحلية طابعة أياها بميسم روماني عميق وقد اعترف بهذه الحقيقة رجل طالما حاول المتدليل على ما يسميه ( بغربية ) المغاربة وهو كوتيي صاحب « العصور الغامضة في تاريخ المغسوب « Siècle obscurs du Moghreb وكتساب عبوا أسع المسلميدسن. وأعرافهم mœures et coutumes des musulmans وقدد لاحظ كبوتسيني دماضى افريقيا الشمالية» ـ ص 148 ـ تقلا عن كزيل ان المقرطاجنيين كانوا يلبسون بالمغرب اللباس الشوقي ائ القميص الطويل بدون حزام والطربوش وتحته داس حليق ولحية مستطيلة وعيونهم مكتحلة وشعرهم مخضب بالحناء وكانوا يختتنون كالفنيقيين ويستعملون السجود في صلاتهم ويحرمون اكل

الخنزير • وقد أكد أيضا \_ صحيفة 15% \_ إن في قسيم كبير. من المغرب كسان المناس يتكلمون لغة قريبة من العربية ويغطون رؤوسهم كما يفكرون ويشبهرون على طريقة الشرقيين منذ ما يقرب من ثلاثة آلاف من السنين • ومن المدن الهونيقية ليكسوس الواقعة على مسافة اربعة كم شمالي العرائش وعلى الضعة اليمني لنهر لوكوس وقد احتلها الرومان واقاموا بالقرب منها ضريح هرقل وهي معروفة عند المؤرخين بالشمس أو تشمس التي يقسال بأن حداثق هيسبيريدس ذات الفواكه الذهبية موجودة بها على خلاف ما يراه آخرون من وجودها في الجزر الخالدات ويرى علماء الآثار أن هذه المدينة تحتوي على كنوز فنية تمينة وقد عثر على البناء الفينيقي في الطبقة السفلي على عمق بضعة امتار وقوقة البناء الروماني على طبقتين اعلاها المدينة الامبراطورية ثم طبقة آخيرة يظهر أنَّهَا رَاجِعة لصدر الاسلام للعثور فيها على قطع خزفية عربية ملونة ومنقوشة بحروف كوفية علاوة على بقايا مسجد بمحرابه وفنائه أما النماذج الأثرية القديمة فهي اوان من الفخار تطور صنعها فدهنت ايام الفنيقيين باللون الاحمر وكذلك قناديل متوغة كما عثر على بقايا دور بونيقية من الحجارة تحتوى على غرف مستطيلة كالمغرف الحالية وارضها مبلطة بالفسيفساء المرمري وهذه المدينة التي تنقسم الي عدة احياء كل. حي بسوره الخاص تعتبر هي ومدينة شالة المدينتين الوجيدتين الواقعتيين في مركز بحرى هام وكانت مستودعاتها المغنية تستعمل لحفظ الحيوب والزيوت،

وهذه الاقامة القرطاجنية العابرة بالمغرب قد تركت اثرا عميقا الذا اعتبرنا المظاهر المستركة في الحضارتين البونيقية والمغربية فالطابع القرطاجئي مازال يسم المعادن والجلد والخزف المذهب والاصباغ والنسنج والالات الفلاحينة والبحرية ويرى المؤرخ كوتي أن الثياب البونيقية كانت شرقية بقميصها الطويل ذي الاكمام العريضة وطربوشها وكساء السفر الذي يشبه الكندورة (الفوقية الفاسية) بل وحتى البرنس الحالي والاعراف القرطاجنيية نفسها كانت شرقية فمن ذلك تعدد الزوجات وانواع الحلي النسوى وشكلية الإجدائ والشواهد واستعمال و الخيمة » أو اليد ١٠٠ المخ وقد تساءل المؤرخ كزيل : هل استمزار ممالم الحضارة البونيقية بالمغرب هو الذي ساعد على انتشار اللغة العربية القريبة من البونيقية بين البربر مؤكدا أن قرطاجنة قد هيئاتهسم من بعيند الشي تقبل القرآن ككتاب مقدس وكد سنتور وقد خلفت قرطاجنة هذه حاضرة روبا التي بسطت سيطرتها على افريقيا طوال سبعة قرون (من القرن الثاني قبل التي بسطت سيطرتها على افريقيا طوال سبعة قرون (من القرن الثاني قبل الميلاد الى القرن الثاني قبل السيع) •

### القصل الخامس

### الممالك البربرية

# فبل العكم الرومانى

لم نتعرف الى تاريخ تطور الممالك الوطنية فى المغارب المثلاثة الا من خلال ماكتبه القرطاجنيون او الرومان او المتبربرون وهو قدر يسير لا يعطينا صورة عن الواقع الا من ثنايا تقلبات الاستعمار الاجنبي في البلاد .

فمنذ العصر الذي سبق القرن الرابع قبل الميلاد تكونت في المغرب مجموعة من القبائل في اطار مملكة الموراو موريطانية تحدها جنوبا بلاد جزولة التي يقال بانها أصل لفظة Gelules المحاذية لتخوم جنوبي نوميديا الغربية ونوميديا الشرقية التي خضعتا لكل من سيفاكس وما سيئيسة وهما منزاب الحالية والمقاطعة البونيقية كما يحدها شرقا نهر الملوية السفلي على ان شبكة المخرب الموريطاني اتسعت عنذ اواخر القرن الثاني فشملت الوادي الكبير شمال غربي قسطنطينة وقد عثر على نقود يرجع تاريخها الى القرن الاول تشهد بان البربر كانوا يزرعون القموح ، انذاك ، وقد كانت المملكة النوميدية مملكة مغربية في الحقيقة لان نوميديا الغربية التي شكلت الخلية الاسلامية للاتحاد القبلي كان مصدرها المغرب في حين ان القسم النوميدي الشيرقي يرجع الي جبل الاوراس به

وكان الشق المجاور لموريطانية خصبا تتوافر فيه المحاصيل ويزعم سترابون ( الجغرافي اليوناني الذي عاش من عام 58 قم الى سنة 25 ميلادية وله كتاب قيم في الجغرافية ) انه كان اكثر خصبا من القسم الشرقي الجزائري وان سنابل القمح التي كانت تعادل الخنصر في الضخامة تجاوز ارتفاعها مترين في حين كان الانتاج يصل في حصيلتين سنويتين الى 240 في المائة ولا يخفي ماتنطوي عليه هذه التقديرات من الايغال .

وقد تحالف سيفاكس مع قرطاجنة في الوقت الذي كانت مملكة خصمه ماسينيسة تشمل كامل بلاد الجزائر ولكن قوته انهارت دفعة واحدة ( عام 203 قم ) ويظهر أن نجله فيرمينا ساد بعد ذلك في جزء من الغرب غير أن ماسينيسة ما لبث أن استولى على مجموع نوميديا بعد أن دخل ظافرا إلى سيرته (قسطنطينة) ( عام 203 قم ) وقد عرف كيف يوحد اجزاء البلاد ويكفل استقلالها ويدعهم حضارتها رغم معارضة الرومان الذين رفعوه الى دسبت الحكم كما استطاع ان يجعل منها مملكة لا مجموعة قبلية ترتكز على البدو الرحل بل دولة لها مقومات حضرية تعززت بفلاحة منظمة وقد اكد المؤرخ كزيل أن الإمير ماسينيسة أول من عرف كيف يستغل المساحات الشاسعة في زراعات منتجة فكان بذلك المؤسس الاول للحضارة الاقتصادية في المغرب الاوسط وقد اعطى المثل الصالح من نفسه واولاده الاربعة والاربعين واكد ديودور المصقلي الاغريقي الذي عاش قبل ميلاد المسيع ان الامير البربري تفنن في الاشغال الفلاحية وترك لكل واحد من اولاده قطعة ارضية من نحو تسعمائة حكتار مجهزة بالادوات الغلاحية اللازمة وكلان مؤلاء المزارعون يعيشون في حصون لا في ضيع منتشرة وبذلك ساهم مسينيسة في تعداد الحواضر والمراكز الفلاحية القارة واستمد من المدن الفنيقية الساحلية دساتيرها ونظمها ٠

ولعل هذا التركز الحضرى قد عزز حملات الرحل على القبائل القادة لان البيدو المتنقلين كانوا يجدون في هذه الدساكر والحواضر المجديدة طعمة مدانغة وسيظل الحال كذلك في مختلف عصور التاريخ مادامت القبائل موذعة بين ظواعن وقوار .

ويدخل هذا التمدين الذي حققه ماسينيسة في نطاق الحضارة الهيلينية الى الاغريقية الشرقية التي وضع اسسها الاسكندر القدوئي وعمل الزعيم الافريقي على بربرتها مع الاحتفاظ بالطابع الحضاري العام فمن ذلك رقع المستوى

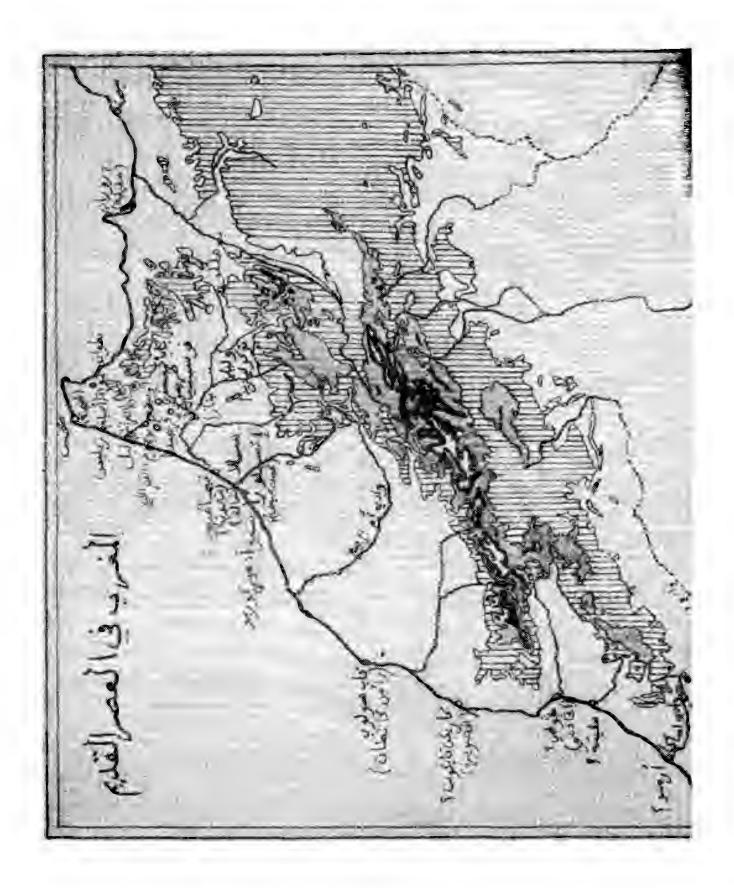

افريقية عام 153 ، قم وكان ألد أعداء القرطاجنيين فكان الشعار الاكبر الـذى يردده فى خطبه الحماسية هو تحطيم حاضرة قرطاجنة التى ضخمت منافستها الشديدة وطأة الازمة التى تخبطت فيها الفلاحة الرومانية اوائل القرن الثانى قبل الميلاد •

وقد عمدت رومة من اجل ايقاف تقدم المرسى الافريقية الى الاستعائة بحليفها مسنيسة الذى وجد الفرصة سانحة ابتداء من 193قم لاقتطاع الاراضى القرطاجنية شبرا شبرا وهكذا تمكن (عام 174 قم) خلال محاربة الروم لليونان من الكشف عن محادثات سرية بين القرطاجنيين وملك مقدونية (بيرسى) فاحتل سبعين من المدن او القصور البونيقية واحتجت قرطاجنة مطالبة بضمان الحدود القارة وقد خشى مجلس الشيوخ الروماني آنذاك من تحالف قرطاجنة مع ملك مقدونية فقرر عدم السماح بتجريد القرطاجنيين من ممتلكاتهم ولكنه ترك للامير الافريقي المجال مفتوحاً لمواصلة تعسفاته ضد الخصم فاستولي عام 162 قم على الحقول الخصبة في المراكز التجارية او نواحي سيرت ثم ( 153 قم) نزا على الاراضي الفلاحية الثرية بكامبي ماكني ( الدخلة الحالية) ٠

وكان لمسينيسة انصار في عقر الديار القرطاجنية غير ان الشعب القرطاجني تحمس ازاء الخطر الداهم لعواطفه الاستقلالية وروحه الكفاحية فتحصنت المدينة ( 154قم) وطالب كاطون بمحقها وعارض مجلس الشيوخ هذه الفكرة وانبرى في نفس الوقت احد القادة القرطاجنيين وهو كارطالو لخلق صعوبات واقامة عراقيل في وجه ماسينيسة بالحدود الموريطانية فقام بجولة عبر نوميدية يدعو الافارقة الى الثورة وانضم اليه قائدان بربريان وسلحيت قرطاجنة 2000 جندى ولكن الامير الافريقي الذي كان قد بلغ من العمر الثمانية وانثمانين قاد المعركة بنفسه على صهوة جواده المطهم فحالفه النصر ( 150 قم ) وتعهدت قرطاجنة بدفع اتاوة طوال خمسين سنة فخاب في نفسها كل أمل في

وكان مسينيسة يطمح الى تملك حاضرة قرطاجنة ثمنا لتحالفه مع الروم ولكن مجلس الشيوخ الرومانى الذى خشى ان ينبثق من الفصيالة الملكية المنوميدية زعيم مثل حنبعل يجعل من قرطاجنة قاعدة لشن حرب جديدة ضد رومة \_ قرر تحطيم الحاضوة فوجه اربع كنائب ( معززة ب 4.000 فارس و 50 سفينة ) لاحتلال مرسى الوتيك التى استسلمت بدون عناء فانصاعت قرطاجنة

لخصمها وقدمت ثلاثمائة من الفتيان النبلاء رهائن لايقاف الحملة وارغم القناصلة الرومان اعداءهم على دفع عتادهم (2000 مسلاح و 2000 منجنيق) واسطولهم الذي كان مصيره الاحراق والجلاء على المدينة لتأسيس اخرى على بعد خمسة عشر كم داخل البرفكان في ذلك نوع من السخرية المرة بشعب بحرى لم يكن له مناص من الاستقرار بمرفأ سأحلى فلم تر قرطاجنة بدا من مواصلة النضال طوال ثلاث سنوات ولم تكن رومة تترقب هذا الصمود الصارخ حيث وجد الجيش الروماني ابواب قرطاجنة موصدة والاسوار مثقلة بالقذائف والشعب القرطاجني يعوج في خضم من الحماس البطولي تذكيه روح جديدة من التضحية والاستماتة في سبيل الدفاع عن فكرة ، فكانت جميع الامكانيات والوسائل موارد حية لهذا النضال فاقتطع النساء من ضفائرهن لبرم حبال المجانيق وانبرى الرجال يصنعون في اليوم الواحد 140 درقة و 300 حربة و 500 من القنا والرماح والفا من سهام المجانيق وكانت قومة الشعب لا ضد العدو الخارجي فحسب بل ضد مجلس الشيوخ القرطاجني الذي ادى استهتاره الموصول الى هذه الكارثة ،

ووقف الرومان حيارى امام هذا الدفاع المستميت فاستنجدوا بماسنيسة الذى نكص عن مساعدتهم ولكنهم حصلوا على معونة قواد بعض الحواضر الافريقية مثل هدروميت (سوسة) وطابسوس (قرب مهدية) وليبتيس مينور (لمطة) واشالة (بدرية) وهيبو (بنزرت) اما القليبية ونابول فقد ظلا في صف قرطاجنة التي تعززت ايضا بثورة هسد روبال وهو الجنرال البونيقي الذى هزمسه ماسينيسة ( 150 ق م ) والذي رابط في الجبل الواقع على مسافة 30 كم جنوب شرقي قرطاجنة والمشرف على الطريق المؤدية الى سيرتة الصغرى بينما ظلت كتائب بونيقية اخرى تقض مضاجع الرومان الذيبن استنصروا من جديد بماسينيسة بواسطة القائد سيبيون ايمليان فوجده قد مات ( 148 ق م ) وقسم المملكة ثلاثا بين أولاده فأضعف بذلك الدولة النؤميدية التي قضي ماسينيسة عقودا من السنين في توطيد دعائمها وظاهرة التجزئة هاته كانت المعول الجوهري الذي نخر المملكة المغربية خلال العصور بعد ان استكملت وحدتها كما وقع منذ ايام الادارسة الى عهد العلويين و

وقد عرف هسدروبال كيف يفرض قوته على القناصلة الرومان الذين برهنوا اذ ذاك عن تخاذل وعدم اهلية للاضطلاع باعباء المسؤولية المنوطة بهم فدخل عنوة عاصمة قرطاجنة وتحالفت الدبلوماسية البونيقية مع الافارقة من

موريطانيين ونوميديين واسندت رومة في نفس الوقت القيادة الى سيبيسون الممليان وعمره لايتجاوز 38 سنة وقد رباه سيبيون الافريقي تربية اغريقية جعلته من دعاة وانصار الثقافة الهيلينية كما درس الفن العسكرى وعرف كيف يوجه بانظاره الرصيدة قرارات القناصل الروم ·

وبعد حصار استمر عشرين يوما بلياليها تمكن القائد الجديد من اقامة حواجز منيعة من خليج تونس الى ارباض قرطاجنة رغم المراصد المحصنة ذات اربع طبقات التى كانت تشرف على هذه المنطقة وتراقبها ومع ذلك ظلت قرطاجنة تتلقى مواردها من البحر بل فتحت مخرجا آخر تسربت منه قطع بحرية جديدة ما لبثت ان رجعت القهقرى ( في صيف 147 قم ) بعد ان احتل الرومان هضبة بونيقية مسطحة سامقة رابطت فيها قذائفه التي صوبت افواهها نحو مدخل المرفئين حائلة بذلك دون تموين المدينة وبعد بضعة اشهر انهزم الجيش البرى اثر تطويق شديد .

وقد تواردت النجدات من المغرب \_ موريطانية \_ لفك الحصار المضروب على قرطاجنة ولكنها فشلت لفوات الاوان وهناك اسند القائد سيبيون الى صديفيه المؤرخ بوليب (I) والفيلسوف بانيتيوس الاشراف على اسطول اخترق اساطين هرقل (مغميق جبل طارق) واتجه على طول الشواطىء المغربية .

وبدأت المحادثات مع القرطاجنيين اجراها باسم الرومان احد ابناء ماسينيسة غير انها لم تسفر عن نتيجة وواصل الروم تضييق الخناق على المدينة وفي ربيع سنة 146 قاموا بهجمة كبرى انتزعوا غبها المرسى العسكرية تسم المدينة السفلى دارا دارا واحرقوا الشوارع واخضعوا القلعة بعد عراك احتدم طوال ستة ايام وست ليال وفي اليوم السابع استسلم خمسة وخمسون الف نسمة منهم هسدروبال ولم ترض زوجه بهذه الاهانة المريرة فزجت بنفسها في النيران مع ابنتيها وفي في حلل قشيبة وبمرأى ومسمع من زوجها وبرهن مجلس الشيوخ الروماني على وحشية لا مثيل لها فاستعبد الاسرى والتي بهم في دهاليز السجون حيث ماتوا كمدا وجوعا وتحت سياط العذاب وفضلت حواضر اخرى مثل هيبو (بنزرت) الصمود الى الانهيار والهدم على الاستسلام الرخيص واشرف

<sup>(</sup>I) مؤرخ يونانى (210 ــ 125 ق٠ م٠) له كتاب فى التاريخ فى 40 مجلدا لم يبق منه سوى خمسة ٠

سيبيون بنفسه على تحطيم معالم قرطاجنة فى وحشية نادرة فقضى بذلك على أروع حضارة عرفتها القارة الافريقية جانيا على الانسانية جناية منكرة وعلى العروبة بصورة خاصة لانه قوض صرح مدنية عربية الاصل شرقية السروح بعاداتها ومقوماتها وكشوفها •

#### \* \* \*

ويحق لنا ان نتساءل الان عما خلفه البونيقيون بالمغرب في هذه الحقبة الطويلة وفي القرن السادس قبل الميلاد بدأت النصوص التاريخية تسيل الى وجود مراكز بونيقية بالمغرب منها ثلاث مدن هي طنجي (لعلها طنجة الحالية) وترانكي وميليتا اللتين يزعم كاركوبينو انهما يقعان بين اشقار وليكسوس على ان رحلة هانون تنص على وجود مدينة تسمى ميليتا في موقع ابعد جنوب اماسة) وهناك جغرافيون قدماء اثبتوا أسماء اخرى مثل سيكا في مصب وادى تافنا وروسادير حول مليلية ومدينة تاجودا غربي تطوان ( وسيبني الرومان مدينة اخرى بهذا الاسم) او بمصب وادى مرتيل وتيمياطيريون المنصوص عليها في رحلة هانون وباقي المستندات القديمة بمصب نهر سبو وكذلك مدينة سلا التي عرفت بنقود بونيقية يرجع تاريخها الى القرن الاول بعد الميلاد ولعلها كانت تقع بشالة الحالية في نفس المكان الذي اسست فيه سلا الرومانية و

ثم جاء بعد ذلك هانون ( مابين 475 ــ 450 قم) وبنى بالجنوب المغربى مدنا اخرى وقع الخلاف فى مواقعها وعلاقاتها بالاسماء البربرية الحالية ولعل هذه المدن هى الصويرة وفونتى (اكادير) واجلو (ماسة) واسكا باقصى الجنوب ويظهر ان القرطاجنيين احتلوا جميع نقط الساحل المغربى المتفتح فى وجه السفن الى ما وراء الساقية الحمراء ولم يعثر على آثار تنم عن بعض مظاهر هذه المراكز الا فى ليكسوس رغم كون بعض هذه المراكز ظلت حواضر فى عهد الرومان وقد وقع الكشف فى تازة عن بقايا اثرية ترجع لآخر ايام القرطاجنيين كما لوحظت فى حفريات وليل كتابات تدل على وجود لفظ سوفيت ( وهو لقب الحاكميسن فى كل مدينة من المدن القرطاجنية م

وقد شارك فى الحرب البونيقية الثانية الامير باكا الملك الموريطانى الذى كان يحكم شمالى المغرب بالاضافة الى ممتلكاته الاخرى والذى تحالف ضد قرطاجنة مع امير الزاب ماسينيسة الذى هدف من وراء تحالفه مع الروم الى استئصال القرطاجنيين اولا ثم الروم ثانيا ولكن المنية عاجلته فظل الامراء الافارقة حيارى متأرجحين يتحالفون تارة مع الروم وطورا مع القرطاجنيين ومعظمهم كان ميالا الى تعزيز ماسينيسة لان في تعزيزه انبثاق الفكرة التحريرية بالقارة الافريقية بالقروم يقور المناق الفكرة التحريرية

### الدومان في المغرب

بعد تخريب عاصمة قرطاجنة واستئصال السيادة البونيقية بافريقيا حيث ظلت نحوا من الف عام احتل الرومان الاقاليم القرطاجنية دون ان يبذلوا اى مجهود لتنمية هذا التراث وكانت الفلول البونيقية الفارة من زحف الفيالق الرومانية قد انضمت الى امراء البربر الذين تقبلوها بحفاوة وسهر الجميع على صون بقايا حضارة قرطاجنة الآفلة ومصنفاتها الحافلة بضروب الفن والاداب ومصانع سك النقود وقد استطاعت هذه الاقاليم البربرية بفضل المهاجريس البونيقيين الاخصائيين تركيز ممالكهاحول حواضر كبرى وجمع شتأت قبائل فصلتها نعرات جهوية غير ان العملاق الروماني مالبث أن مد نفوذه الى هذه الممالك خاطبا ودها فلم تر هي بدا من محالفته وقدسبق لبعض هؤلاء الامراء ان شاركوا في الحرب البونيقية الثانية مثل باكا ملك موريطانيا الذي امتدت شبكة شيركوا في الحرب البونيقية الثانية مثل باكا ملك موريطانيا الذي امتدت شبكة التي خاضت رومة غمارها ضد جوكورتا (1) وجدت في شخص بوكوس ملك موريطانيا الغربية (2) حليفا ساهم في القضاء على خصم الرومان وضم ممتلكاته موريطانيا الغربية (2) حليفا ساهم في القضاء على خصم الرومان وضم ممتلكاته الى دولته ويلوح انه رغم اتساع هذه المملكة البربرية فان رقعتها لـم تشمـل

<sup>(</sup>I) ملك نوميديا ولد حوالي 154 قم وهو ابن اخت مسيبسة · نجل مسينسة ·

<sup>(2)</sup> Bockus ملك الجيتول سلم صهره جوكورتا الى الرومان ( 105 قم )، وقد حارب قبل ضدهم •

مجموع المغرب نظرا لقيام مملكة صغيرة حول طنجة كانت لها هي أيضا علائق مع رومة وعندما توفى بوكوس حوالي عام 80 قبل الميلاد قسمت مملكته بين ولديه: وهما بوكوس الثاني الذي ملك الجزائر وبوكود В. дид الذي خضعت لحكمه الاقاليم الواقعة بين نهر ملوية والمحيط الاطلنطيقي وقد اضطر الاميران عند قيام الحرب الاهلية في الجمهورية الرومانية الى الانسياق تارة مع هذا الفريق واخرى مع الفريق الآخر تبعا للملابسات الوقتية ، فلذلك شاهدناهما في صف قيصر ضد يوبا الاول(I) الذي تحالف مع الشيوخ الرومانيين الذين لجأوا الى افريقيا وقد اسس قيصر بعد ظفره افريقية الجديدة Africa nova عام 45 قبل الميلاد وافترق الاخوان بوكوس الثانى وبوكود بعد موت قيصر فايد الاول اوكطاف والثاني انطوان وقتل بوكود عام 31 قبل الميلاد فجازي الامبراطور الظافر اوكطاف حليفه بوكوس بضم مملكة اخيه وبذلك اندمج المغرب فسي الجزائر والواقع ان الرومان كانوا يفرضون حمايتهم على هذه المملكـــة اذ ما كاد بوكوس الثاني يلفظ نفسه الاخير حتى اقام اوكطاف في طنجة واصيالا وباناسة مستعمرات رومانية وجعل على راس المملكسة البربرية موظفين رومانيين ولكن في عام 25 قبل الميلاد حدد اوكطاف ( الذي حمل قبل ذلك بعامين لقب اوكوست ) نظام امبراطوريته وعين يوبا الثاني ملكا على المغرب والجزائر وكان يوبا الثاني هذا قد تزوج عام 29 قبل الميلاد ببنت كليوباطرة وانطوان التي تربت في قصر اوجست وقد استمر ملكه ثماني واربعين سنة ر من عام 25 قم الى عام 23) ٠

ويظهر ان الامير البربرى كان متأثرا بالثقافة الهيلينية وبالحضارة الرومانية مما حداه الى مساعدة الولاة الرومان ضد جيرانه النوميديين (فى سنتى 1895 بعد الميلاد) ولكن الانسياق فى تيار الروم خيب آمال الافارقة الذين جزتهم رومة جزاء سنمار حيث قتل امبراطور الرومان كاليكولا خليفة يوبا الامير بطليموس وكان قد انحاش الى الرومان وزار رومة فاغتيل هنالك واحيلت مملكنه الى مقاطعة رومانية ولكن المغرب الشمالى لم يرض بهذا الوضع فثارواضطر الرومان الى حشر قوات عسكرية لقمعه وتمرد احد موالى بطليموس متواطئا فى انتفاضته مع اهل نوميديا ولكن رومة استنفرت عشرين الفا من جنودها فى اسبانيا فقضت

المنافع من المنافع المنا

على الثورة وتوغل كايوس Caïus مبعوث الامبراطور الى وادى كير كما وصل خلفه المندوب جيطا Gèta الى تخوم الصحراء للضرب على يد سابال Sabal الى تخوم الصحراء للضرب على يد سابال احد زعماء الثورة البربرية وقد عمد الامبراطور كلود عام 46 م بعد اخماد ثورة البربر الى تقسيم موريطانيا الى منطقتين : المنطقة الشرقية الممتدة من الوادى الكبير بالجزائر الى نهر الملوية وهى موريطانيا القيصرية وعاصمتها قيصرية (شرشل) والمنطقة الغربية وهى موريطانيا الطنجية ٠

### موريطانيا الطنجيسة

كان نهر الملوية يشكل الحد الرسمى بين المنطقتين ولكن رقعة الاحتلال الروماني لم تكن تضم سوى قسم ضئيل من المغرب ولعل ذلك راجع الى ان الثورة لم تخمد الا خمود الرماد لان الاطلس الجبار كان يتربص الدوائر بكل دخيل وقد عشر على بقايا هذه الحدود الرومانية الجنوبية قرب مدينة الرباط في روافد نهری ابی رقراق وعکراش کما کشفت آثارها الشرقیة بین فاس وتازا ويلوح نظرا لانعدام معالم الاحتلال المروماتي شرقا الى لالة مغنية ان اتصال منطقتي الاحتلال بالمغرب والجزائر لم يتم عن طريق مراكز قارة نظرا لاستعصاء القبائل المغربية فحتى في الريف وجبالة لم يعثر لحد الآن على اي مظهر للتاثير الروماتي وقه اضطرت رومة الى ربط الوصل بين طنجة وشرشل عن طريق البحر ومعلوم ان الریف لم یتقبل قط ای دخیل اجنبی حتی تأسست اول دولة عربیة فی نکور ایلم الولید الاموی واستمرت بضعة قرون وفی الجزائر لم يستطع الرومان الاستيلاء على أقاليم شتى لاسيما المناطق الجبلية مثل « القبايل » وهكذا يمكن القول اذا اعتبرنا مقالات الجغرافيين القدماء وبعض الكشوف الاثرية بان المنطقة المغريية للاحتلال الروماني لم تكد تتعدى مثلثا دقيقا يمربين سبتة وطنجة والرباط وفاس اللهـم الا بعض الاستطلاعات خارج هذه الاضلاع في شعاب الاطلس الاوسط وجنوبي مدينة شالة (بين تمارة والصخيرات) و لاشك ان الرومان لم يحلموا باستكمال الاستيلاء على المغرب لما كابدوه في انحائه من انتفاضات استقلالية ولكنهم هدفوا بتأسيس بعض الراكز الى الحيلولة دون اغارة البربر على المنطقة الرومانية باسبانيا اى الاندلس ( وعاصمتها هيسباليس \_ 284) Dioclètien اى اشبيلية ) ولهذا شاهدنا ديوكليسيان Hispalis

تتمتع باستقلال ذاتى تحت قيادة وال واحد ولكنها انضمت احدى عشرة مرة الى المنطقة القيصرية فى ظرف ثلاثة قرون بسبب تقلص نفوذ الرومان بالمغرب ويظهر حسبما اكده كاركوبينو ان رومة اضطرت اواخر القرن الثالث الى الجلاء عن مدينة وليلى والقسم الجنوبى من المنطقة ويؤيد هذه النظرية انعدام بعض الآثار فى وليلى ( مثل الرسوم القيصرية والنقود ) بعد عام 286 م ٠

ولعل طنجة كانت هى العاصمة ولكن من المرجع على مايلوح أن وليسلى كانت هى الحاضرة الاولى نظراً لتوفرها على قصر ملكى وكتابات قيصرية ومعابد للسلام ترمز الى المحالفات مع بعض القبائل ·

#### جيش الاحتالال

وقد تواردت كتائب مختلفة على المغرب في عمليات عارضة ولكنها لم تستقر في مركز معلوم بخلاف المراكز الافريقية الاخرى ولهذا كان الرومان يحصنون المدن الهامة خوفا من الغارات البربرية ومحاصرة وليلى قد احدق بها سور تعلوه ابراج وتنفذ الى داخله ابواب شاهقة بينما كانت اسوار كل من باناسة وتامو سيدة بسيطة ولم يعثر لحد الآن في المغرب على اية قلعة عسكرية اما الطرق الرومانية فقد امتدت طريق بين طنجة وليكسوس حيث تفرعت الى مسلكين غير مبلطين يتجه احدهما نحو بانسة وشالة بعيدا عن الشاطئ ومرجة سبو والثاني يمر بالقصر الكبير ويؤدى الى وليلى دون اية قنطرة ولا معبر وقد استغرب المؤرخون زهادة هذه الوسائل العسكرية ولكن لا عجب في ذلك اذا اعتبرنا المؤرخون زهادة هذه الوسائل الموح الاستقلالية لدى القبائل البربرية التي قبضت على زمام الطرق الواصلة بين المنطقتين الشرقية والغربية و

### التظام البلدي

وقد انيني النظام المروماني على الحياة البلدية فالمدن كانت هي المجتمع المركزي اللا أن الرومان أقاموا بعض مدنهم على أنقاض المدن القرطجنية والغالب ان طنجة كانت اعظم مدينة في الجزء المغربي المحتل من طرف المرومان ومازالت المدينة تحتفظ \_ كشاهد على الاستيطان الروماني \_ بانقاض كنيسة

لم يبق منها سوى تصميمها اما الاثار الاخرى المحفوظة فانها لا تعدو بعص الكتابات والنقود والمنتجات الفنية مع تمثال امرأة •

وقصر فرعون عبارة عن مدينة مستطيلة الشكل ولكن غير منتظمة المساحة ( يتراوح طولها وعرضها من 700 متر الى ما بين 300 و 500 متر ) تتدرج بناياتها في سفح جبل زرهون حيث ضريح المولى ادريس الاول ونظرا لانعدام وثائق تكشف عن وضع هذه المدينة التاريخية فان مصلحة الآثار القديمة تعمل على تجديد معالم هذه المدينة التي هي أعظم حاضرة رومانية في الاقليم الداخلي بفضل الحفريات التي كشفت عن قوس كاراكالا او قوس النصر وعن ازقة ودور ومعاصر للزيتون وقد وقع العثور على الساحة المركزية للمدينة بكنيستها وازيحت الانقاض عن بدائع فنية رائعة منها كلب من البرونز ( وهي قطعة مقتبسة عن الاصل اليوناني المنحوت في القرن الخامس قبل الميلاد ورأس مصنوع مـــن المرمر ونقوش بديعة تمثل صورا حيوانية وانسانية في قالب فسيفساء وكانت الساحة الداخلية المحاطة بالاروقة هي القلب النابض للحياة العمومية في المدينة ويقوم في جانبها الغربي حي لا شك انه امتداد لدسكرة اهلية كما توجد شرقي قوس النصر شبكة واسعة من الدور الثرية بقاعات استقبالها الواسعة ومساحتها المحاطة بالغرف على النمط المغربي وقد عثر على بقايا قنوات تحصل المياه من زرهون الى سعايات المدينة وحماماتها او الاحواض المنبثقة داخل المنازل اما الزخرف داخل البيوت فان نقوشه تشكل احيانا دوائر رائعة او نحوتا مفرغة علاوة على الرسوم الزهرية في الحجارة والتسطيرات الهندسية ذات الطابع البربرى ورؤوس الاساطين البسيطة والمزخرفة بصور نورية عريضة الاوراق جميلة التقاسيم وتماثيل ودمى واثاث من البرونز تشكل مجموعة فنية ثرية نادرة المثال وتوجد انقاض مدينة باناسة الرومانية على الضفة الجنوبية لنهر سبو وهي تحتوى ايضا على ساحة مركزية ودور كبرى جميلة ومستحمات تتجلى روعة مبانيها الاصلية في قطع من البرونز الفنية التي عثر عليها اما تموسيدة الواقعة كذلك على نهر سبو على بعد ستة عشركم ٠ من القنيطرة فان بقاياها المعمارية اقل روعة وجمالا من باناسة وقد تم الكشف في شالة عن قسم من الساحة المركزية التي تنتهى غربا بقوس نصر وبقلعة رومانية وعمارتين جنوبا كما كشف في الجنوب الشرقي للساحة عن آثار دور رومانية وعن مقبرة في المكان الذي يقوم عليه مقر السفارة الفرنسية الآن ولم يعثر على حمامات ولأعلى اشياء فنية باستثناء كتابات جميلة تلقى بعض الضوء على الحياة الرومانية في

هذه المدينة العتيقة الا أن الحفريات الاخيرة أزاحت التراب منذ سنوات عن ثلاثة من التماثيل •

وقد عشر على مدن اذلية اخرى مكان سبتة والقصر الكبير ( اوبيدوم نوفوم وتمودة ( على بعد ستة كم ونصف من تطوان) واصيلا وفريدى ( على مسافة كيلومترين اثنين من عرباوة ) وتريمولى ( في المكان الذي كانت تقوم البصرة في المقرن الرابع الهجرى) •

وقد لاحظ تيسو (I) ان مدينة القصر الكبير مبنية في معظمها بادوات ازلية العهد وتوجد على احدى قواعد منارة الجامع الكبير كتابة اكتشفت منذ عام 1871 وهي تشهد بوجود ضريح في ذلك المكان ٠

وقد ظلت اهم هذه المدن قائمة الذات في القرن الخامس الميلادي بعد انسحاب الرومان وكان بعضها يمثل في القرن الرابع ابرز حواضر المغسرب الاسلامي (2) .

#### المجتمع البسدوي

وتشير الخرائط الاستطلاعية الاولى الى وجود آثار رومانية بالباديسة المغربية ولكن يظهر ان النشاط الفلاحى لم يزدهر نوعا ما الاحول المدن اذ ان الدور الكبرى فى وليلى كانت فى ملك مزارعين اثرياء وقد توفرت هذه المنازل على معاصر للزيتون ينيف عددها على الاربعين فى جزء واحد من المدينة كما عثر فى باناسة على عشر معاصر وتتأكد سعة الغراسات بما اشار اليه المؤرخون من توافر الاشجار فى سهول المغرب قبل الفتح الاسلامى •

### الحضارة الرومانيسة

ولم تكن المدن الرومانية تضم سوى بضع عشرات الآلاف من الواردين من مختلف مناطق الامبراطورية الذين لم يكونوا يمثلون الحضارة الرومانية الاصلية وتدل

الجغرافية المقارنة لموريطانيا الطنجية ص 162٠

<sup>2)</sup> البيان المعرب جاص 133 و 330 .

الكتابات المكتشفة على وجود عناصر اجنبية عن افريقيا فى وليلى ( امسرأة من فيينا وسوريون عرب من فينيقيا ) وحتى الجند كانوا فلولا تشتمل عــــلى غوليين وسوريين واسبان وبعض البربر •

ومعظم الرسوم المكتوبة المتى عشر عليها لاتينية لندرة الازدواج اللغوى اذ لم يعشر الاعلى كتابتين افريقية لاتينية وبونيقية لاتينية ومع ذلك فالظاهر ان اللسان اللاتينى لم يكن له كبير اثر اذ لم يشر المؤرخون الى كاتب لاتينى ولد فى المغرب او الى مدارس ممتازة بوليلى وطنجة .

وقد ظل البرابرة محتفظين بوثنيتهم حتى دخلت الديانة المسيحية في تاريخ لم يحدد ولا سيما الى طنجة ثم قصر فرعون وتسربت بعد ذلك الى بعض القبائل البربرية ٠

### انهياد الحكسم الرومانسي

ولايعلم بالضبط تاريخ انهيار الحكم الروماني بالمغرب الا ان الامبراطورية التي اسسها ملك الوندال جنسريك مصحدود المغرب ولم تشسر المعاهدة المبرمة عام 442 م بيسن جنسسريك والامبراطور تيودور الى موريطانية الطنجية كما ان جوستينيان الذي جعسل حدا للامبراطورية الوندالية لم يتجاوز مدينة شرشل باستثناء سبتة التي احتلها البزنطيون من البحر لمراقبة اسبانيا وبلاد الغول ولكن يلوح من بعض الكتابات ان حكاما في وليلي حملوا اسماء لاتينية الى ماقبل الفتح الاسلامي والكتابات ان حكاما في وليلي حملوا اسماء لاتينية الى ماقبل الفتح الاسلامي والكتابات ان حكاما في وليلي حملوا اسماء لاتينية الى ماقبل الفتح الاسلامي والكتابات المحلوا المحلوا المحلوا المحلوا المحلور المحلور

<del>%</del> % %

# الفصل السابع

## المظاهر الكبرى في العضارات القديمة

لا يمكن أن ندرك الجوانب المختلفة التي طبعتها الحضارات في مختلف الاعصار والامصار الا أذا قارنا بين المظاهر الكبرى التي تبلورت بها شتى المدنيات وأذا تعرضنا إلى المجالي البارزة في تطورات التاريخ القديم في كل من آسيا وافريقيا مهدى الحضارة فأننا سنلمس عناصر السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع وحناك تبرز المقومات الجوهرية في كل عصر ومصر كما تتجلى التفاعلات نتيجة ما يقرره التاريخ من روابط وصلات بين الشعوب والامم

### مصــر:

مصر واحة كبرى تقع شرقى افريقيا الشمالية تربط القارتين : افريقيا واسيا وتمتد فى الف كيلومتو طولا وخمسة عشر عرضا على ضفتى النيل (I) الذى تطفح مياهه بين يونيه ودجنبر بعناصر مخصبة .

وتقوم فى مصر ما ثر تاريخية كشفت الغازها الهيروغليفية عام 1822 م وتقوم فى مصر ما ثر تاريخية كشفت الغازها البغدادى (المولود عام ولكن ماكتبه عن مقابرها الرحالة العوبى عبد اللطيف البغدادى (المولود عام 557هـ) لم يختلف عما وصلت اليه الحفائر العلمية فى العصر الحاضر

I) ينابيع النيل كشفها الشريف الادريسى في القرن السادس الهجرى قبل ان يصل اليها الغربيون في القرن الماضي

وقد ازدهرت حضارة مصر قبل الميلاد بازيد من اربعة الاف عام وكانت مصر اذ ذاك مقاطعات مستقلة ما لبثت ان توحدت ضمن امارتين في الصعيد جنوبا ومصر السفلي شمالا بمصب النيل ثم استولى فراعنة الجنوب على المجموع فكان الله مينيس Menes الذي عاش حوالي عام 3200 قبل الميلاد وهنا بدأ تاريخ مصر يتضح وكانت العاصمة منف Memphis لاتبعد عن مقر القاهرة الحالى ولم يبق منها الان حتى الاعلام الظاهرة وقد اتخذها قاعدة للملك من خفـــران Krephres وولده خفرع Krephres وحفيــده منكـرع الذين بنوا الاهرام حوالي 2800 و 2700 قم ثم اضطربت الاحوال وتفككت المملكة واستولى على الحكم امراء طيبة Thébes حوالي 2200 قم فاصبحت هذه حاضرة المملكة وتوالت الازمات بعد خمسمائة عام فانحدرت من اسيا عصابات الهكسوس ( العمالقة ) التي طردت من مصر ١٠خر الامر حيث بلغ نظام الفراعنة أوج قواه في القرنين الخامس عشر والثالث عشر قم بقيام فرعون تحوطميس الثالث Thoutmès ورمسيس الثاني Ramsès اللذين بسطا نفوذهما على سوريا ويرجع الى عهدهما ما بقى من انقاض الكرنك والاقصر في عاصمة طيبة ثم ضعف الفراعنة رغم ثراء مصر وقوة مصانعها وروعة فنونها فاكتسحها الاشوريون حوالي القرن السابع قم ولكن الامير المصري سايس انبرى فطرد الدخلاء وانتصب عاهلا وخلفه نيشا و Nichao الذي لم يكن يقل قوة عن رمسيس فاستعادت مصر زهرة الحياة طوال قرن كامل ما لبثت ان سقطت اثره تحت سيطرة الفرس ( 525 قم ) ثم الاغريقيين فالرومان وامحت بذلك معالم الحضارة في القرون المسيحية الاولى •

والمصريون حاميون كالافارقة الشمالييس عاشوا في بلد خصب فسي دوريات وطيئة من اللبن وسط هياكل شاهقة اقيمت للموتي في حين ظل الاحياء في بساطة عيش وأمية شاملة وكان لكل مدينة آلهتها وقد أصبح توت عنخ أمون اله طيبة الها لمصر جمعاء ، نظرا لمكانة هذه الحاضرة وأله به المصريون قوي الطبيعة ومظاهر الكون فكان او زيريس Osiris اله النيل والنبات والموتي وزوجته ايسزيسس Isis السمس والقسمر وراع Pra اله الشمس والنور وبارىء الكون في نظر الوثنية المصرية التي عبدت الفراعنة بصفتهم ابناء الصنم الذي تمشل مع باقي الالهة في جسم انساني برأس حيوان وقد عرف الرهبان كيف يسخرون الشعب بما احتكروه من ثقافة ومال

واحاطوا به نفوسهم من غموض داخل معابدهم الضخمة التي بلغت اعمدتها في الكرنك عشرة امتار في الدائرة واربعة وعشرين مترا في العلو عدا النقوش والرسوم والكتابات الهيروغليفية ولكن أهرام الجيزة حيث مقابر الفراعنة كانت اضخم من هذه المعابد قد حنطت مومياها التي كان كل منها يحاط باثاث وزاد وتماثيل تصور الميت مع رسوم حائطية تسجل حياته اليومية ومجموعة هذه الاشكال تعطينا صورة عن حياة المصريين منذ اربعة الاف من السنين في حفولهم بمحاريث الخشب ومناجل الحديد ومظاهر ارهاق المزارع الذي ناء تحت عب الضرائب ووسائل التسخير علاوة على الصناع الذين ما زالت ما ترهم الرائعة ماثلة في المتاحف والكتبة الذين اجتازوا طور الامية وتلقوا مبادىء العسراءة فاصبحوا رهبانا او وزراء .

ويقوم ابو الهول حارسا لهرم خفرن بوجهه الفرعونى وجثمانه الاسدى (57 م طولا و 20معلوا) وقد بلغ هرم خفرن 146م (137م اليوم) وحجمه مليونين ونصفا من الامتار المكعبة وهو أضخم بناء على وجه الارض كلف ثلاثين سنة من العمل ويليه هرم ابنه خفرع ( 136 م ) ثم هرم حفيده منكاورع ( 66 م ) ومن مظاهر الحضارة المصرية :

استعانة الفراعنة فى ادارة الدولة بالوزير وهو الرئيس الفعلى للحكومة
 الذى يساعده مديرون للخزانة العامة والزراعة الخ

2 ــ اعتقاد المصريين بالبعث والخلود والحساب ولذلك اعتنوا بموتاهم وقد دعا امنحتب الرابع ( اخنا تون ) عند تكوين الدولة المصرية السورية الى توحيد الله في شخص اتون

3 ــ امتياز الفن المصرى الابداعى بعمارات كهرم زوسر (60 مترا) وهرم خوفو وابنه خفرع وحفيده منكاورع وهى اهرام الجيزة الثلاثة التى تعتبر أعظم مقابر فى الدنيا ــ وتماثيل ومسلات ونقــوش توابيــت وحــلى وأثـاث وأدوات مرمرية .

4 - اختراع الكتابة عن طريق اشارات تمثل ما في الطبيعة من نبات وحيوان وجماد وانسان وهي الهير وغليفة (500 اشارة) تكتب من اليمين الى اليسار او العكس أو من أعلى الى أسفل وقد بسطت الى الخط الكهنوتي ثم كتبت الدارجة المصرية بالخط الديموطيقي الشعبى •

5 ـ تقدم علوم الفلك والحسلب فعد ( المصريون حتى المليون وعرفوا عمليات الطرح والضرب والجمع وانقسمة والكسور وقياس المساحات والهندسة (افادات العمارة) والطب والكيمياء (الاصباغ والعقاقير وفن التحنيط) والزراعة (كشف الفاس والمحراث والمنجل والمدراة والشادوف وتنظيم السرى وحمفر القنوات واقامة الجسور وانشاء المقاييس وبناء السدود كسد امنمحات الثالث لضبط ماء النيل ـ تربية السوائم كالبقر والضأن والماعز والخناذير والحمير والمجمل والمجاموس والخيل ( بعد ايام الهكسوس ) أو الدواجن كالاوز والبط والحمام والنحل ولم تكن مصر قد عرفت الدجاج) والصناعة (الاواني الحجرية والفخارية والزجاجية والحلى والاباريق والمدى والصحاف والقوارير من النحاس والبرونز والقوارب والاثاث والنسيج والجلد كالمقاعله والوسائله والسيسور والنعال والتجارة الداخلية ( معرفة عقود البيع والشراء والسجلات والايصالات - تنظيم الاسواق الداخلية - المبادلات عن طريق النيل - المقايضة اساس التعامل والخارجية ( مع النوبة والسودان بواسطة اسطول تجارى يتجه حتى الى الصومال واليمن وفينيقية وسورية وجزر البحر المتوسط) ولذلك شق سنوسرت الثالث قناة تصل النيل بخليج السويس وهى أقدم طريق مائى يصل بين البحر المتوسط والبحر الاحمر

### بالد دجلة والفرات:

تمتد بين ارمينية وايران والجزيرة العربية سهول تغمرها مياه دجلة والفرات وكان الاقدمون يسمون القسم الاعلى لما بين النهرين ميزوبوطاميا والفرات وكان الاقدمون القسم الادنى ببلاد الكلدان Mésopotamia وما لنت هذه الناحية أن صارت ممرا للقوافل ومركزا للاسواق بسبب خصب الاراضى المسقية ومنبثقا لعدة حواضر تشهد الحفريات (2) بوجودها وهكذا ازدهرت طوال ثلاثة الاف من السنين حضارة يانعة في صحراء قاحلة

الكلدان: وقد اينعت المدنية اول الامر في بلاد الكلدان حيث تنافست نحو اثنتي عشرة مدينة منذ ستة الاف عام وقد تناحرت وخضع بعضها لبعض وحوالي 3000 عام قم انحدر غزاة ساميون من تخوم سوريا والجزيرة العربية على ما يظهر فغمروا هذه الاقاليم وأسسوا مملكة كلدانية علصمتها بابل كان حمورابي الذي عاش حوالي 1800 ق م أعظم أمرائها وواضع المجموعة القانونية في الاحوال الشخصية ( العائلة والارث ) والشغل والاقتصاد والخدامة

العسكرية وبعد ذلك بقرون ضعف الكلدانيون من جراء هجوم آرى فانقض الاشوريون من الشمال على هذه الغنيمة المهزولة

وقد اشتهر الكلدان بادبائهم وعلمائهم وسحرتهم ومنجميهم وكتاباتهم القريبة من السرياني وهم الذين كشفوا الطريقة العشرية في الحساب وقسموا الزمان الى سنوات وشهور وأيام وسلاعات ودقائق وطوروا التجارة في القارة الاسيوية فكانت قوافل العربات تربط الاسطول الكلداني في الخليج الفارسي باساطيل شعوب المتوسط وتتجه من الصحارى الى مدن دجلة والفرات حيث ارتفع مستوى حياة الطبقة المترفة اشور : Assyrie وكان يعيش في شمال ميزوبوطاميا الجبلي شعب صلب سخره أمراء بابل لخدمتهم طويلا ثم ما لبث الامراء الاشوريون أن تعززوا حوالي 1250 قم فاخضعوا الشرق الادني لجكمهم طوال ستة قرون بغلظتهم المتناهية وجيشهم المنظم الذي كان افراده يعبرون الانهار على أشنان منتفخة وقد بلغت المملكة الاشورية أوجها في القرن السابع قبل الميلاد في عهد أشور بانيبال ( 669 ـ 626 قم )الذي اكتسب مصر وبلاد الكَّلدان حيث نشر الرعب والدمار وكدس الاسلاب في عاصمة نينوي Minive باسطا نفوذه من هضاب ايران الى الحبشة ولكن هؤلاء الطغاة واجهوا ثورات عارمة انتهت بعد وفاة الامير المذكور بانهزام الاشوريين ( عام 612 ق م ) تحت ضربات كتلة تكونت من أهل بابل وماذي (شعب ايران) فأصبحت بابل من جديد أعظم عاصمة تبز حواضر العالم ببذخها وروعة مآثرهاوقد جلسآنذاك على اريكتها الملك نبوخذ نصر وما لبث ملك الفرس كورش Сугиз ان غزا هذه البلاد أواخر القرن السادس قم فانهارت الملكة ( 539 ق م ) وقد ترك امراء بابل مدنا ملكية رائعة بقصورها الفخمة ونقوشها البديعة وتماثيل تيرانها المجنحة وعشر على ذلك كله كما كشف عن مكتبة اشوربانيبال المحتوية على الاف من الواح الاجر

#### العبرانيسون:

حكى التوراة تيه بنى اسرائيل قرونا عديدة فى الغيافى بين الغرات والنيل وقد استقروا أخيرا بأرض كنعان فى فلسطين أوائل الألف الثانية قبل الميلاد على مايلوح ثم هاجروا أيام دخول الهيكسوس الى مصر قبل الهجرة الى هذه البلاد حيث عاشوا ءامنين دهرا طويلا ولما استرجع المصريون

استقلالهم خرجوا الى صحراء سيناء حوالي 1400أو1200 قبل الميلاد فجمعهم نبى الله موسى وقادهم الى تخوم كنعان وهي الارض الموعودة الخصبة التي سيكنها اجدادهم فنزلت الالواح التي تدعو الى وحدانية الله وبعد وفاة سيدنا موسى عُليه السلام دخل بنو اسرائيل الى كنعان واتخذوا الفلاحة معاشا وحاربوا جيرانهم سكان فلسطين Philistins وحوالي الالف عام قبل الميلاد هزم نبى الله داود جالوت الفلسطيني فاكتسب فلسطين وجعل من القدس عاصمة وخلفه ولده سليمان الذي تحالف مع الفينيقيين ونظم قوافل التجارة في جزيزة العرب والشام ومصر فاستغنى العبرانيون ولما توفي سليمان حوالي 930 قم انقسم العبرانيون على انفسهم فكونت قبائل الشمال مملكة اسرائيل واهل الجنوب مملكة يهودا واحتدم الصراع بين الجانبين بالاضافة الى الحروب الدينية فانتهز المصريون والاشوريون والبابليون الفرصة لاكتساح فلسطين وتخريبها حيث احتل نبوخذ نصر بيت المقدس أوائل القرن السادس قبل الميلاد ونقل أهلها أسارى الى بابل الى أن حررهم ملك الفرس كورش فعادوا الى فلسطين وجددوا بناء القدس وازدهر الدين على يد رسل بنى اسرائيل عند ما إنهارت المملكة العبرانية وتقطع اليهود في الارض قددا •

سبوريا: تمتد من خليج الإسكندرونة الى خليج العقبة وتكون مع الرافدين بالعراق هلالا حصيبا يطوق بادية الشام والعراق وجعل منها هذا الموقع بين مصر والعراق مهبط ساميين وعرب خرجوا من شبه الجزيرة القاحلية وهمم العبوريون ( 3000 ق م ) والكنعانيون ( الفينيقيون 2000 ق م ) والاراميون ( 1500 ق م ) والاراميون في العبوريونهم أهل الغرب ازدهرت عاصمتهم مارى (تل حريزى الان) في الوقت الذي اينعت حضارة بابل ومنف الى أن خربها حمورابي وهدم قصرها الملكي الرائع اما الاراميون فقد تعايشوا مع الكنعايين ونهضوا بالفن السورى في دمشق خاصة مقتبسين من بلاد الرافدين والنيل ولكنهم اصطدموا بالعبرانيين طوال قرنين فهزموهم وتقاضوا الجزية من اليهود وطردوا الاشوريين بزعامة أميرهم بن حدد ( 858قم ) غير ان تحالف العبرانييسن والاشورييسن ادى الى سقوط دمشق في قبضتهم ( 372قم) ومنذ عهد الاراميين كونت سوريا ومصر دولة واحدة بقيادة تحتمس الثالث وظهرت آثار ذلك في تشابه الفنون وتبادل الآلهة وقد غزا الاشوريون سورية ومصر ثم سيط الفرس الى أن أحل الاسكندرية دولة السلالقية نفوية الإغريق ( 322قم) ثم أسس سيلوفيوس قائد الاسكندرية دولة السلالقية الى عام 64قم حيث سيط الرومان الى الفتح الاسكندرية دولة السلالقية الى عام 64قم حيث سيط الرومان الى الفتح الاسلامي

الهجائية بتبسيط وسائل الكتابة القديمة واختساروا اثنتين وعشرين علامة لا لتمثيل الا لفاظ بل لا براز الحروف التي تمتاز كل منها برنة خاصة وحذا حنوهم بعد ذلك الاغريقيون والرومان فهى اذن اصل الحروف اللاتينية وأهم المراسي الفينيقية ثلاث وهي جبيل Gebal التي كانت تتاجر مع مصر منذ الالف الثالث قم فتدفع لها الارز بدل ورق البردي فاصبحت مركزا هاما لتجارة المورق سماه الاغريقيون Byblos ثم صيدون (صيدا الحالية) Sidan مماه الاغريقيون عليمة فراعنة طيبة التي اسس اهلها مراكز في جزرايجي تاجروا منها مع اليوكان المتبر برين وقدها جمها الفلسطينيون حوالي 1100 قم ففقدت من ازدهارها وفي غضون 1000 و 700 ق م أصبحت تير (أي صور الحالية) مخرن الشرق فامتدت الجاليات الفينيقية الى المحيط الاطلسي ولكن وفرة ثرافها شجعت الغزاة فامتدت الجاليات الفينيقية الى المحيط الاطلسي ولكن وفرة ثرافها شجعت الغزاة مثل الاشوريين وملكهم نبو خدنصر على احتلالها فانتقل الفينيقيون الى افريقيا وأسسوا قرطاج عام 814 ق م

وقد عبد الفينيقيون بعلوزوجته عشتارو بنوا المعابد واعتقدوا الحياة بعد الموت وبرعوا في فن العمارة براعة ليس لها نظير وكانت قلاعهم وحصونهم وأسوارهم اعظم ماعرفه العالم القديم وقد عشر في او غاريت على قصر صفحت اعمدته بالفضة كما تدل التوابيت على روعة النقوش ولم تدخل حضارة الشرق الى مراسى غرب المتوسط الا بواسطتهم فكانوا بذلك اساتذة اوربا المتبربرة وهناك حواضر اخرى مثل بعلبك التي سماها الاغريقيون Heliopolis التي كانت ميناء دوليا

اليونان : اليونانيون أو الاغريق أو الهيلينيون آريون وردوا من جنوب روسيا في موجة اولى من الاشيين Achèens ( بعد 1500 ق م ثم الدوريين Doriens (بعد 1200 قم) وتشيد اليادة هو مير والاود يساه Troie في اسيا الصغرى بحروب الاشيين الذين حاصروا مدينة طروا Agamemnon وحيلة القائد اوليس Agamemnon عشر سنوات ( 1200 قم) بقيادة

ويصف هومير اليونان حوالى القرن الثامن ق م كمجموعة من الدويلاتأو الحواضر لكل ملكها ومجلسها المكون من النبلاء البسطاء الذين اهتموا بالزراعة بينما اشتغلت الجماهير بالصناعة ولكن الملوك والقادة كانوا يفضلون قرصنة البحار على التجارة البريئة

اما آلهة اليونان التي تتناحر فيما بينها (حسب الاليادة) فمنها زوس Zeus

ملكها وهو Junan عند الرومان وزوجته هيرا Héra او Junan واله الشمس ابولون Apollon وبسيدون Posaidon البحر وهيرميس اله التجارة وافروديت Apollon وبسيدون Apollon البحر وهيرميس اله التجارة وافروديت (Venus) Aphrodie المثله الجمال واثينة Athèna المثله ويحتل الابطال مثل هرقل المثلهور بقوة جثمانه درجة بين الناس والالهة

وقد اسس اليونان (من القرن الثاني عشر الىالسادس قم) مستعمرات حول البحر المتوسط منها اسيا الصغرى التي كونت يونان اسيا عرب المنال الكبرى بيزانس (الاستانة) في البحر الاسود اضف الىذلك اليونان الكبري المستعمرات المنال المنال

اسبارطة: Sparte اسسها الغزاة الدوريون Dorieus ولم يتجاوز اهلها بضعة الاف الا ان قوانين ليكورك Lycurque جعلت من باقى السكان زراعا وكان يؤدون قسطا من محاصيلها للسبارتيين أو أحرارا محميين Pèriègues وكان السبارتيون جندا دائمين قد حظر عليهم الاشتغال للتعيش يرضخون لحكم النخبة التى يتداول على رأسها ملكان خلال الحربويسيرهما مجلس القدماء فى أيام السلم وكانت كتيبة الفالانج Phalange السبارتية مضرب المثل فى نظامها قد انصاعت لحرابها حواضر

أثينة: Athenes Pelonèse تجارية تشرف عليها قلعتها والقضاة التسعة تولى رياستها ملك ثم خلفه كل من مجلس النبلاء وتحكيم صولون التسعب وتحكيم صولون Solon وادى جور النبلاء الى ثورة الشعب وتحكيم صولون Archantes عام 594قم فتشكل مجلس من الاغنياء وبعض الشعبيين عوض النبلاء وتمخض شبحالثورة عن ظهور الطاغية Pisistrate (560 ق م) الذى جمل اثنية وطور التجارة غير أن النبيل Clielkène حقق المساواة بين المواطنين ونصب حكومة شعبية ديموقراطية (507) وصار مجلس الشعب هو الذى ينتخب القضاة العشرة واصبح لاثينا جيش قوى واسطول كبير وازدهرت بها العلوم والاداب والفلسفة والفنون بفضل الحياة الديموقراطية

وصادف ازدهار اليونان امتداد الامبراطورية الفارسية الى اسيا الصغرى وثار سكان ليدياغربى الاناضول على الحكم الفارسى وساعدهم اليونان مما اثار الحروب الميدية ( 749\_494 ) التى انتهت بانهزام الفرس فى موقعة ماراتون قرب أثينة والقضاء على الاسطول الفارسى بتحالف اسبارطه وأثينة وقامت امبراطورية اثينية بزعامة بركليس ( 495 ـ 429 قم) ونافستها اسبارطة فتمخض الصراع الطويل عن اندحار الاثينيين امام اسبارطة ثم طيبة الى أن احتل فيليب المقدونى بلاد اليونان

وقد تعزز الاسطول الملاحى اليونانى منذ مطلع القرن الخامس قم فخلف المراكب الفينيقية فى النفوذ التجارى ويعتبر عصر بركليس القائد الفيلسوف ازهى العصور ( 433\_428 ق م ) شارك فى تركيزه مجلس الشعب وبرز العباقرة فازدهرت الاداب والمسرحيات والتاريخ المدون ( هيرودوت الذى رحل الى مصر وفارس والشام وايطالية) والفلسفة (سقراط وافلاطون وارسطواستاذ الاسكندر) وعلوم الفلك (طاليس) والطب (ابوقراط) الرياضيات (فيتاغورس) والطبيعة (ارخميدس) والفن المعمارى (المعابد والهياكل \_ الأكروبول \_ بأعمدتها المنقوشة ونحوتها)

الرومان: وقد انتقلت الحضارة من شرق المتوسط الى غربه خلال الألف الأول قبل الميلاد وبدأت روما تظهر عند ابتداء انهيار الحضارة الشرقية وقد قدمت الى ايطاليا الشعوب الارية بعد اختراق جبال الألب وأشهرها اللاتين المتقروا وسط الجزيرة الايطالية ( اللاسيوم Latium قرب روما التى نشأت في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد وكانوا قد اقتبسوا من حضارة الفينيقين واليونان

وخلف النظام الجمهورى الحكم الملكى اواخر القرن السادس ق م واسند الحكم الى قنصليتين منتخبتين مدة سنة واحدة من بين الخواص، وثار العوام فنالوا حقوقهم المدنية والسياسية ومنها الوصول الى مركز القنصلية وأصبحت روما باتحاد العنصرين أقدوى فاستولت على قرطاج وبسطت نفوذها على المملكة القدونية باليونان وفتحت اسيا الصغرى وقضى القائد الروماني بومبيوس على المدولة السلوقية بسوريا كما فتح قيصر مصر واصبحت روما سيدة البحس المتوسط وهنا ظهر نزاع داخلى بين قيصر وبمبيوس فسيطر الاول بعد موت الثانى وفتح بلاد الغال وجنوب بريطانيا فطمع في الملك وقتل بعد أن تحرك

اصلاحات منها التقويم اليلياني وتشغيل العاظلين في فتح الطرق وتجفيف المستنقعات وبمصر بدأ صراع جديد بين انطونيوس وريث قيصر وأكثاڤيوس فانتهى بسقوط الجمهورية عام 30 قم وقيام النظام الامبراطورى امتد حوالى خمسة قرون فكان أكتاف أول امبراطور باسم اغسطس فاستبد بالحكم ولكن في عهده انتظمت احوال الدولة وازدهرت الاداب والفنون وظهرت المسيحية واعتلى العرش رجالات من العرب مثل كاركالا وفيليب العربي وبلغت الامبراطورية اوجها في القرن الثاني للميلاد فعم السلام والرخاء وفي عهد قسطنطين ضعفت الابولة فحاول تعزيز كيانها باعتناق المسيحية وتأسيس القسطنينية وجعل الحكم مركزيا وقد تسرب البرابرة الى البلاد بعد ان اندرجوا في الجيش وادي اتساع الامبراطورية الى تقسيمها من طرف تيودو سيوس الى الدولتين الشرقية (مركزها القسطنطينية) والغربية (روما) ودامت الاولى الى عام 476 م والاخري الى 1453 م بعد استيلاء محمد الفاتح العثماني عليها

وكان مجلس الشيوخ ينتخب الامبراطور ويوافق على تعييان الحكام والقناصل ومال الرومان الى الامور العلمية فازدهرت الخطابة فى العهد الجمهورى فظهر شيشرون كما ازدهر الشعر فى العهد الامبراطورى فظهر هوراس وفيرجيل وفلاسفة امثال سينيك واشتهرت مدينة بيروت بمعهد الحقوق وانطاكية بالمدارس الفكرية والاسكندرية بمكتبتها وقد تاثر الرومان بالفن اليونانى فاضافوا الى فخامة البناء روعة الزخارف والفسيفساء في الهياكل (بعلبك) والمسارح (بصرى) والملاعب والحمامات (روما)

وقد أصبحت سورية رومانية عام 64 ق م وقضى على دولة البطالة بمصر عام 31 قم فانهارت دول العالم الهيلينستى غير أن الصعيد (جنوب مصر) احتفظ بطابعه الاصلى بينما تأثرت الدلتا وسوريا بالحضارة الرومانية وخاصة الاسكندرية ومدينة بابليون (قرب القاهرة) فانشئت المدن وانتشر الرى في الاراضى الزراعية والاقنية والسدود واستغلت روما قمح المغرب وحبوب سوريا ونخيل مصر وفتحت الطرق واقامت الجسور ونقل الاسطول الروماني البضائع الشرقية من الصين الى خليج البصرة ومنه الى سوريا بواسطة القوافل

وكان السلوقيون قد بنوا في سوريا خمسا وسبعين مدينة مثل استكندونة وانطاكية التي رصف الرومان طرقها بالرخام واللاذقية واضاف الرومان مديناً عربية مثل بصرى وجرش وعمان

وكانت الاسكندرية هي عاصمة مصر في العهد الهيلنستي ازدهرت حركتها الادبية والعلمية حوالي عشرة قرون قبل الميلاد وبعده بدأت شهرتها منذ عهد اولي البطالمة ( 306 قم) وكان في الاسكندرية مكتبة فرض على كل عالم يمر او يقيم بها تقديم نسخة من كتبه كما غدا متحفها بمثابة جامعة كانت المرجع لجميع العلوم كالتشريح والكيمياء والرياضيات والفيزياء ( اقليدس وارخميدش ) وظلت الاسكندرية مركزا للتدريس حتى عهد عمر بن عبد العزيز وقد ضمت انذلك الاسكندرية مركزا للتدريس حتى عهد عمر بن عبد العزيز وقد ضمت انذلك

وانتقلت شهرة الاسكندرية الى انطاكية عاصمة سوريا الهلنستية التى بناها سلوقوس الاول (300 قم) وهى المركز الثاني للحضارة الهلنستية بعدالاسكندرية وبهذا يتضح ان هذه الحضارة الهلنستية التى ابتدأت قبل الميلاد بثلاثة قرون كانت مزيجا من حضارة مصر وسوريا مع حضارة الاغريق

### العسسوب

I - الانباط - سكن الانباط بلاد الرافدين بعد ان استوطنوا جنوبى الشام وهم عرب اطلق اليونان على بلادهم اسم العربية الحجرية وسيطروا على ساحل البحر الاحمر وخليج العقبة باستيلائهم على شمال الحجاز وضمت دولهم دمشق وجنوبى فلسطين ومدين وشرقى دلتا النيل كما تدل على ذلك الكتابات التى عشر عليها وحاول اليونان بسط نفوذهم مرتين على هذه المنطقة وانتصر الانباط على اليهود بعد حروب طويلة وفضل هولاء الانصياع الى السلوقيين اليونان المنين كانوا شمالى الشام ولكن الانباط قضوا على السلوقيين ودخل ملكهم الحارث الثالث الى دمشق عام 86 قم وغرا مملكة اليهود فانهادت دولتهم باندحارجيشهم و ما لبثالرومانان استولوا على سوريا الشمالية فانتزعوا دمشق والقدس وفرضوا حمايتهم على مملكة اليهود وتصالحوا مع الانباط الذين اعانوا يوليوس قيصر في حصار الاسكندرية عام 47 قم وقد ساد الانباط فترة من الزمن في دمشق ولكن الامبر اطور الروماني طراجان Trajan اخضع عام 106 مملكتهم الى حاكم سوريا وسماها الولاية العربية و

وقد انتقل الانباط من رعى الماشية وتجارة القوافل الى استغلال مناجم البحر الميت ( الحديد والنحاس والاسفلت ) فصنعوا التماثيل ( رأس من النحاس محفوظ في المتحف البريطاني ) وسكوا النقود ومدوا القنوات ونحتوا في

المسخور ابنية عاصمتهم بطرى ( البتراء ) ومعناها صخر لان قانونهم منع البناء والزداعة ومن آثارهم خزانة فرعون ( هيكل منحوت ) والمسرح وهو فجوة صخرية تسع 4000 متغرج وقوس النصر وهياكل اقتبسوا معالمها من المفسن المصرى والاشورى واليونانى خلال جولاتهم التجارية ، التى حدتهم الى نشر الامن وفتح الطرق واقامة الصوى والعلامات لتحديد الابعلد والمسافات بين المدن

2 — التعمريون: ازدهرت دولة تدمر بعد انحطاط دولة الانباط، وذلك نظرا لموقعها التجارى بين الخليج العربى والفسرات وساحسل الشسام فحسولت القوافل الى الشرق (الصين) والعرب واثرت ما بين ١٤٥ م و 270 م لان منطقتها كانت ممر التجار بين الجنوب والشمال واستعمرها الرومان منذ مطلع القرن الثالث واستخدموا الرماة التدمريين المشهورين وقد استطاع الزعيم التدمري اذيئة أقصاء سابور الاول ملك الفرس عن الشام الى أسوار المدائن فسماه الرومان نائب الامبراطور عن الشرق، ثم لقب امبراطسورا فخريا وقتسل بعد ذلك غيلة مع ابنه الاكبر في حمص بايعاز من روما على ما يظهسر فخلفته زوجته الزباء (زنوبية) أو زينب وأشرفت على شؤون الدولة وصية على عرش ابنها القاصر، وهب اللاتوسمت نفسها ملكة الشرق، تحدت روما واحتلت مصروقسها من اسياالصغرى وأرجعت الرومان الى انقرة ونودى بابنها ملكا على مصر ولكن الامبراطور ارليانس انتصر على قائدها زيد في وقعة انطاكية وحمص، وهخل ظافرا الى تدمر ، عام الاميرة الزباءاتي استماتت في الدفاع عن تدمر

والمئعة التدمرية قريبة من النبطية وخطها كخط الانباط ارامي عربي، ولا تزال خرائب تدمر قائمة وفي ضمنها بقايا اعمدتها السبع مائة والخمسين (التي كانت تحف بالشارع الكبير) وهيكل بعل (اي الشمس) قرب قوس النصر ومدافنها (ابراج على عدة طبقات) والكل من صنع عربي كما تدل على ذلك وثائق حديثة

3 ــ الغساسنة : بنو غسان من اليمن (I) هاجر زعميهم عمرو بن عامر ماء السماء أواخر القرن الثالث من الميلاد عند خسراب سد مأرب ومؤسس دولتهسم

<sup>(</sup>I) يظن أحمد أمين أن الغسانيين واللخميين المناذرة نبط لا يمنيون ( فجر الاسلام )

عن جفنة بن عمرو وهي، أول مملكة عربية بالشام وقد تنصرت واتخلت الارامية لغة لها مع احتفاظها بلسانها العربي الاصلي وخضعت لنفود برانس التي جعلت منها حاجرا يقيها غارة الفرس كما اصبح المناذرة درعا للفرس ضد الدوم ولا يخلو تاريخ الفساسنة من غموض وقد كتب عنهم اليونان المعاصرون لهم وكان العداء شديدا بين امارة الشام وامارة الحيرة ، ادى الى معاربة الحارث بن جبلة للمنذر الثالث فعينه الامبراطور جوستينيان عام 529 م على عرب سوريا ثم قتل الحارث خصمه حوالي 554 م في يوم حليمة نسبة الى حليمة بنت الحارث بناحية قسرين وقد غزا ملك الفرس كسرى ابرويز الرومان بمساعدة امراء الحيرة بناحية قسرين وقد غزا ملك الفرس كسرى ابرويز الرومان بمساعدة امراء الحيرة الأيهم الذي اعتنق الأسلام ثم ارتد بعد أن لطمه اعرابي أيام الخليفة عمر بن الخطاب فغاذ الى القسطنطينية ، وقد ورد على الغساسنة شعراء عرب أمثال لبيد والنابغة الذبياني والاعشى والمرقش الاكبر وعلقمة الفحل وحسان بن ثابت ،

وكانت حضارة الغساسنة جيران البزنطيين ارقى من حضارة اشقائهم اللخميين المقيمين بتخوم فارس وقد استغلوا مياه جبل العرب (جبل الدروز) لتطوير الزراعة ومازالت انقاض قصورهم في بصرى وزهاه ثلاثمائة بلدة وقرية اخرى واشتهرت بصرى بخزان مياهها ومبانيها وحماماتها ومدرجها المسرحي النبي يتبسم لاربعة عشر الف متفرج و النبي يتبسم لاربعة عشر الف متفرج و النبي يتبسم لاربعة عشر الف متفرج و النبي المناس النبي المناس المنا

4 المتاذرة : هم يمنيون أيضا هاجروا بعد انفجار سد مأرب الى ألعراق واسس دولتهم عمرو بن عدى اللخمى الذى اتخذ الحيرة عاصمة وقد سجلت الاثار اسماء نحو العشرين ملكا من المناذرة من اقدمهم امرق القيس (وهو غير الشاعر الكندي) الذى وجدت على قبره بحوران كتابة تعتبر أقدم كتابة باللغة العربية ومن سلالته المنعمان الاول بانى قصرى السدير والخورنق المؤسس لايواء بهرام نجل يزد جرد الاول ( 939 – 420) الذى ورد لتعلم الصيد والتنعم بجودة الهواء وقد بلغت دولة المناذرة أوجها في عهد المنذر الثالث (505–554) وهومعاصر جوستنيان ) الذى ولى بعده التعمان بن المندر الخامس زوج هند الملقب بأبى قابوس وغضب عليه كسرى وحبسه حتى مات حوالي 602م – وقد تمسح النعمان الثالث (586–606) وقام العداء بين المناذرة والفرس فهزموهم في معركة ذى قار واستقلوا بأمرهم الى الفتح الاسلامي على يد خالد بن الوليد (633م) و

ومن ما ثرهم ديرا هند الكبرى والصغرى وقد تكلم المناذرة العربية ولكنهم كتبوا بالسريانية

# الفصل الثامن

### الفتع الاسلامي

عندما شرع المسلمون عام 21 هـ في فتح بوقة لم يكن المغرب الاقصى منوى مقاطعة منهذه الامبراطورية الجديدة التي بدأت تنشر فيها الدعوة الاستلامية فلم تكن حدود سياسية مضبوطة بين هذه الاقاليم من بحر القلزم الى المحيط الاطلنطيقي اللهم الإ منذ اواخر القرن الثاني في ظل الادارسة .

وقد اصطدم الفاتح العربى فى افريقيا الشمالية بمقاومة اتخفت بيزانس عدتها بعد ان اجلاها المسلمون من الشام ومصر وكان الصمود اشد واطول فى حدود آسيا الوسطى حيث استمرت المناوشات عدة قرون ومع ذلك فقد نجيج الاسلام فى بسط سيادته على الاقاليم التى خضعت لحد الآن لتأثيرات الحضارة الهيلينية لافريقيا وأصبح الاسطول العربى سائدا فى البحار التى اكتسحتها القطع الرومانية أجيالا متطاولة ٠

ولكن نشر الدين الجديد كان يتطلب دائما مزيدا من التوسع التمديني الذي لم يتسم بطابع الفتوح الاستعمارية او الحركات الاستغلالية وقد وصلت هذه الفورة التحريرية الى المغرب الاقصى منذ حملة عقبة الأولى غير ان معالم الدين الجديد لم تتفتح لها مجالات المغرب الا في عهد موسى بن نصير •

### مسراحيل الفتسوح

وَهُكُذَا لَمُ تُكُد تَمُ عَسُرُونَ سَنَةً عَلَى اسْتَقُرَارُ الْبَعِثَةُ الْمُحَمِدِيةَ حَتَى انبرت الْجَيُّوسُ الْعَرَبِيةَ تَحْرَقُ الصحراء الليبية فاحتلت الطابلس (برقة) وطرابلس

وفزان ورغب عمرو بن العاص في مواصلة الزحف ولكن عمر بن الخطاب منعه من المغامرة بالمسلمين في افريقيا المفرقة ·

وفى خلافة عثمان بن عفان ولى عبد الله بن ابى سرح العامرى على مصر فاستأنف حركة الفتح (عام 26ه) وامر عقبة بن نافع بالزحف فى عشرة الافجندى مالبثت الامدادات ان توالت عليهم فى برقة وعلى راسها جماعة من الصحابة تجمعوا فى الجرف قرب المدينة المنورة فاتجهت الحشود نحو طرابلس وافريقية قاصدة مملكة جرجير الممتدة الى طنجة تحت نفوذ عرقل فدارت معركة قسرب سبيطلة مات خلالها الوالى البيزنطى ومحقت جيوشه التى اوصلها البعض الى مائة وعشرين الفا وانبث الجند فى انحاء الجنوب التونسى الى قفصة وفر البيزنطيون الى الحصون واعتنقت افواج البربر الاسلام وفى مقدمتهم صولات الزناتى امير مغراوة ولم تكن للعرب رغبة فى مواصلة الزحف بعد الخمسة عشر شهرا التى قضوها فى هذه الفيافى فارتحلوا مقابل تعويضات باهظة •

ومرت نحو ثمان عشرة سنة ( 26 ـ 5 4 هـ ) استعرت خلالها الحرب بين على ومعاوية كللت باستتباب الخلافة الاموية في دمشق وقامت في نفس الوقت بافريقيا مساحنات دينية ومعادك اثارها المسيحيون الافارقة المنضوون تحت نفوذ رومة فلم يجد المسلمون كبير عناء في اكتساح افريقيا من جديد بقيادة معاوية ابن حديج (عام 45هـ) ووصل عبدا لله بن الزبير الى سوسة وعبد الملك ابن مروان الى جلولاء ثم بنزرت وتعززت هذه الجيوش بماثتى قطعة بحرية أثخن بها الخليفة في صقلية ٠

### عقبة بن نافيع

وكان عقبة بن نافع قدوصل قبل بضع سنوات (42ه) الى غدامس بتخوم السودان فولاه معاوية امارة افريقيا (عام 50 ه) واسس مدينة القيروان فسى غيضة خصبة تركيزا للحاميات الاسلامية على غرار البصرة والكوفة والفسطاط وكان هذا المعقل الجديد يراقب طريق مصر ويواجه جبال الاوراس حيث تمكن فلول البربر على اهبة التوثب وقد استكمل القائد العربي في خمس سنين تعمير هذه المدينة التي كانت النواة الاولى للحضارة المعربية في الشق الغربي للعالم الاسلامي فبني جامعها الاعظم وسورها ولكن مالبث ان عزل فخلفه ابو المهاجر مولى مسلمة بن مخلد والى مصر الجديد (عام 55 ه) الى المقيروان فرممها ثسم

قام يحملة عسكرية نحوالغربلان شمال البلاد كان لايزال في قبضة المبيز نطيين فهزم الاعلاج والبربر في باغاية بشمال الاوراس ثم توغل في بلاد الجريد والمراب ففتح تاهرت •

### فتح المغرب الاقصسي

وهنا بدا عقبة الزحف عبر اقاليم المغرب الاقصى الى سبتة حيث اقتبله يوليان الغمارى الذى كان واليا على اقليام الريف باسم قسطنطين الرابسر المبراطور بيزانس وقدم لمه عدايا واطلعه على عورات اسبانيا والبربسر فاقره فى ولايت باسم الخليفة ثم فتاح طنجة عنوة بعد استعصاء أهلها وتقدم نحو وليلى بجبل زوهون (قصر فرعون) قاحتلها ثم الاطلس فقاتل الصامدة فى حروب عنيفة لم يخلصه فيها سوى زناتة التى كان المغراويون منها قد اسلموا متذ الحملة الاولى ، وعرج على العور فدخل مدينة نفيس التى ظلت مع الهمات اكبر مدن الجنوب (الى القرن المخامس حيث اسست مراكش) ثم درعة والسوس وبعد احتلال ايجلى انعطف مثقلا بالسبايا نحو أسفى قادخل قوائم فرسه فى البحر رامزا الى رغبته فى مواصلة الزحف لاعلاء كلمة الله لولا هذا المحاجز وهنا اصطدم بملتمى صنهاجة ثم مسوفة وراء السوس فاثخن فيهم وعاد ادراجه بعد ان جافت جيوشه فى الغرب من الشمال الى الجنوب الاقصى .

### تراجع عقبة ومقتلسه

قفل عقبة راجعا بعد هذه الفتوح الخاطفة الى القيروان ولاندرى هل تم ذلك عن طريق ممر تازة أو عبر واحات منحدد الاطلس الصحراوى ويظهر أن عقبة ارتكب غلطتين باستفزاز كسيلة الذى صحبه اثناء زحف الى المغرب وبتشتيت جيوشه فى طريق العودة مما شجع حاميات تهودة وبادس على الايقاع به مع زهاء ثلاثمائة من الصحابة والتابعين استشهدوا جميعهم وزحف كسيلة فى القيروان فاحتلها (عام 64ه) بعصابات من الاوربيين وقبائل البرانس التى لم يكن الاسلام قد تغلغل فى سويدائها فتراجع واليها زهير بن قيس البلوي الى برقة واستمرت امارة كسيلة خمس سنوات بسبب اضطراب شؤون الخلافة بالشرق ٠

ولكن لم يكه عبد الملك بن مروان يستبد بالملك حتى جهز زهير البلوى

بجيش عتيد فزحف نحو القيروان (عام 69 ه) وقتل كسيلة وانهزم البربس فطاردهم العرب الى وادى ملوية حيث لجأت أوربة الى وليلى ويظهر أن زهيرا اضطر لاسباب شخصية للعودة الى انشرق فصادف في برقة الاسطول البيزنطي الذي اغار على المدينة فجاهد في صفوف المسلمين حتى قتل •

#### حسان بن النعمان

وإذاء ارتداد كثير من البربر وانقسامهم انبرى عامل مصر حسان بسن النعمان الغساني بأمر من الجليفة فزحف بأربعين ألف جندى بحو بونس حيث الجتل القيروان وفتح قرطاجنة عنوة وكانت هذه الحاضرة لا تزال تحتفظ ببعض روائها القديم رغم تصدع معالها وكانت الكاهنة داهية تتزعم جسراوة بإلاوراس وتقود فتنة البربر ضد العرب لاسيما وان كثيرا من القيائل البربرية انضيت اليها بعد مقتل كسيلة فجاربها حسان قرب وادى مليانة بناحية باغاية وتيسة حيث انهزمت الجيوش الاموية وتراجع قائدها إلى طرابلس انتظارا للمدد فانتفض من جديد ودس لخالد القيسي الذي كانت الكاهنة قد تبنته لاستطلاعه المرادها وشعرت القائدة بانتشار عقد البرب أمام الزحف الجديب فاحالت الحقول اليانعة الى صحراء وإسترجع حسان قرطاجنة وواجه فلول البربس الذين اصبحوا يقاتلون وحدهم لجلاء بيزانس عن افريقيا الشمالية بعد فقدانها سيادة البحار فقتل الكاهنة على جراوة ثم عاد الى القيروان واقام معالم وامر حسان اكبر ولدى الكاهنة على جراوة ثم عاد الى القيروان واقام معالم العمران ودواوين الخراج واسس بتونس دازا الضناعة السفن و

#### موسى بن نصير ( 77 ـ 98 هـ )

وكانت الفتوح لحد الآن عارضة حيث لم يحتفظ العرب بغير افريقية وظلت امامهم مفازات عبرتها الجيوش الاموية دون ان تستتب حامياتها وكان ذلك من حظ موسى بن نصير الذى توغل فى المغرب ففتح طنجة ثم انحدر الى سيهول الاطلنطيك بعد أن عرج على سبتة فاستولى على مدينة سكومة الاوربية قرب فاس ثم زحف نحو درعة وتافيلالت فى حين توجه ابنه الى السوس وقد البخة طنجة مقر قيادته فولى عليها طارق بن زياد وانزل معه رهائن المصامدة واثنى

عشن الفا من البربر وسبعة وعشرين عربيا لتعليم القرآن والفقة ويذلك انضم برابرة المغرب عن بكرة اييهم باستثناء جزء من الإطلبس به الى الفاتيح الغربين واعتنقوا الاسلام وكونوا اطر القيادة والولاية في البلاد فازدادوا تشبئا بالفكرة الدينية الجديدة بعد أن ارتدوا فيما قبل اثنتي عشرة من وقسد اجهاز طابق الى الاندلس (عام 92ه) في ثلاثمائة من العرب ونجو عشرة والاف من البريس فنزل جبل الفتح الذي سبمي منذ ذلك اليهد بجبل طارق ثم هزم لذريق بفحص شريش والتحق به موسي من جهة الشرق معتزما العودة إلى دمشيق عن طريق القسطنطينية بعد فتح اوربا المتوسطية غير ان الاوامر الخليفية استحثته فتوقف عن الغزو وولى ولديه عبد العزيز على الاندلس وعبد الله على افريقية من حيث توجه الى الشرق فتوفى هناك عام 98ه

وهكذا استغرق العرب ثلاثة ارباع قرن لبسط نفوذهم على افريقيا الشمائية وكان في وسعهم الاستيلاء على هذه الاقاليم في مدة أقل لو لم تحل دون ذلك النزاعات التي قامت حول الخلافة في الشرق على أن سياسة الخلفاء منذ عهد عمر بن الخطاب لم تكن متحمسة لهذه الفتوح في فيافي مجهولة فكان الزمان عاملا جوهريا في الاقتناع بانعدام اية خطورة في توغل الجيوش العربية الى المحيط الاطلنطيقي ومنه الى الاندلس لاسيما وان العرب عرفوا كيف يستفيدون من تجانس البدو العرب مع المجتمع البربري فاستعملوا في فتوحاتهم الظافرة المرونة الدبلوماسية اكثر من قوة السلاح وملكوا بذلك القلوب دون ان يحتاجوا الى تركيز حاميات موفورة ولعل حملة عقبة بن نافع على المغرب عبر مفازات مترامية التربر للايمان الذي تسلحت به الدعوة الجديدة وللثقة المتناهية بالنفس وقد استجاب البربر للاسلام وانضوت عدة قبائل تحت رايته فتفككت عرى التكتلات العابرة التي ربطتها بالبيز نطيين وقد وفق حسان في الايقاع بالمراكز التي كانت معقلا لهذه التكتلات مثل قرطاجنة فانفسح المجال امام الزحف العربي الذي لم يعد يصطدم الا بغلول هنا وهناك ممن لم يتح لهم تفهممغزى الفتح العربي .

واصبح البربر شديدى التعلق بالاسلام والدفاع عن حوزته الى ان استبد بعض الولاة العرب فحدا الخوارج النازحون من العراق قبائل البربر الى الثورة باسم الاسلام ضد العناصر الزائغة عن المبادىء الديموقراطية والقيم المثلى التى غرسها الدين الجديد في النفوس •

نعم تعاقب كثير من الولاة على المغرب بعد نكبة وال موسى بن نصير فتولى

محمد بن يزيد زهاء سنتين ثم اسماعيل بن عبيد الله المهاجر الى عام IOI هـ
حيث خلفه يزيد بن ابى مسلم مولى الحجاج بن يوسف الثقفى فـبدأ البرابسرة
يتا مرون ضد الاستبداد الناشىء حيث اعتزم يزيد احتذاء بمولاه الحجاج فرض
المجزية على المسلمين فقتلوه ولم تكنهذه البادرة بداية ثورة لان البربر مالبثوا أن
عوضوا الوالى المقتول بسلفه محمد بن يزيد تولى بعده بشر بن صفوان الى عام
109 هـ ثم عبيدة بن عبد الرحمن فخلفه بعد سنوات ونصف عبيد الله بن الحبحاب
الذى اثار بتعسفاته موجة عارمة من السخط ادت الى ثورة البربر .



# الفصل التاسع

### البربر والخوارج

اصبح المغرب جزءا من دار الخلافة الاموية ، وتعاقب عليه الولاة المقيمون بالمقيروان والذين لم يكونوا معززين بأكثر من مائة وخمسين الفا من المعرب والمشارقة ، اجتاز منهم أربعون الفا الى الانسدلس وانبث الباقون حسول المقيروان وكبريات حواضر افريقية ، كما اختير منهم حرس النواب الاقليميين والواقع ان نسبة المعرب الذين استقروا بشمال المغرب الاقصى كانت ضييلة نزح معظمهم الى الاندلس فلم يؤثر وجودهم فى العمران الاجتماعى ، وهكذا لم يكن الفتح الاسلامى استعماريا ولا تعميرا استغلاليا ، بل كان دعوة الى فكرة جديدة ، تبلورت فى مبادىء الاسلام السمحة ، وقد ظل المغرب الاقصى بمعزل عن التيارات السياسية التى تمخضت عن قيام الدولة العباسية لان الامدادات الشرقية المتجددة لم تتعد المغرب الادنى ، على ان البربر اسهموا منذ الطفرةالاولى فى فتح الاندلس وشاهدوا انبثاق العصبيات العربية القديمة بين اليمنيين والقيسيين فاذكت هذه الحركة نعرة سلالية فى نفوس البربر نمت وترعرعت بتدخل الخوارج فى الحقل السياسى وقد اتسم هذا الاندفاع الشورى بسمة اسلامية اساسها الانتقاض على عناصر الفوضى والاستبداد من بعض الهولاة العرب الانتهازيين الذين جعلوا من أنفسهم جباة أموال لا رعاة للدين الجديد ، العرب الانتهازيين الذين بعلوا من أنفسهم جباة أموال لا رعاة للدين الجديد ،

#### تعاقب السولاة

وكان تنائم المسافات وقلة وسائل المواصلات يحدو كثيرًا من ولاة افريقية الى الاستقلال فعليا عن حاضرة الخلافة وتكشر في هذه الظروف الدسائس والمناورات فتسفر عن خلع هذا وتولية ذاك وهكذا لم يكد الخليفة سليمان الاموى يعزل عبد الله بن موسى بن نصير حتى ولى مكانه محمد بن يزيد (عام 97 ه) ثم نصب عمر بن عبد العزيز عاملاجديداهواسماعيل بن عبد الله بن ابي مهاجر (عام 100هـ) حرص خاصة على نشر الاسلام ووجه الخليفة عشرة من التابعين لبث تعاليم الغقه السنى فتوطدت دعائم الدين في المجتمع البربسرى غيسر ان روح الاستبداد استعرت مع الوالى الجديد يزيد ابن أبي مسلم مولى الحجاج الثقفى الذي عينه يزيد 'بن عبدالملك بعد وفاة عمر الثاني فاغتيل لشهر من ولايته (102هـ) لاعتزامه نهج سياسة الحجاج في العراق بفرض الجزية على المسلمين، ولما توفى الوالى الجديد بشر بن صفوان (١٠٥ ــ ١٠٩هـ) عين هشام عبيدة بن عبد الرحمن السلمي (١١٠ه) فنصب من جهته أربعة ولاة تتابعوا على الاندلس ونكل بعمال خلفه فعزل (104ه) ثم جاء دور عبيد الله بن الحبحاب(I) فعين بدوره على طنجة والمغسرب الاقصى عمسر بن عبيسه الله المسرادي وعلى الجنسوب ولسده استماعيل وبالاندلس عبد الرحمن الغافقي بطل بلاط الشهداء وقد عمد عامل طنجة الى تخميس البربر (2) حيث فرض عليهم خمس أموالهم بدعوى انهم فيء للمسلمين متعديا في ذلك الاعشار والزكوات الشرعية، وكان عامل افريقية يرسل الى الخلفاء بالمشرق البربريات المسبيات ، فتمخض هذا العدوان عن ثورة البربر •

#### الخوارج والثسورة

فى وقعة صفين بين على ومعاوية طلب هذا تحكيم كتاب اللمه فاخستلف الصحاب على لان بعضهم رأى في ذلك خدمة واضطر على اخيرا الى قبول التحكيم،

<sup>(</sup>I) ابن الحبجاب هو الذي بعث حفيد عقبة بن نافع وهو حبيب بن أبي عبيدة الى السوس الاقصى فاحتله وبلغ تخوم السودان وغنم كثيرا من الذهب والفضة (الاستقصاء ج I ص 48)

<sup>(2)</sup> البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عـذارى ، طبعة بيروت عام 1950 ج I ص 52 ·

فاختار معاوية عمرو بن العاص ليمثله واختار أصحاب ابن أبي طالب أبا موسى الاشعرى فظهر قوم من جند على رأوا ان في التحكيم خطأ لان الحق واضح ولانه لا حكمالا لله وطلبوا من على التراجع عما ابرمه مع خصمه فأبي وجاء بالعهدفخرج الثائرون الى حروراء قرب الكوفة وسموا أنفسهم الحرورية أو المحكمة أى القائلين بان «لا حكم الا لله» فحاربهم على بالنهروان ولكن انهزامهم نمى كراهيتم في على فدبروا مقتله على يد ابن ملجم وظلت الخوارج شوكه في جنب الامويين تفرعوا فرعين احدهما بالعراق وفارس والاخر بجزيرة العرب ولم يخضد نفوذهم الافي عهد العباسيين ، وكانوا يرون ان الخلافة يجب ان تكون باختيار حر من جميع المسلمين قرشيين أو غيرهم حتى العبيد وان الخليفة يعزل اذا حاد عن الشريعة ومنهم من أرتأي عدم حاجة الامة الى امام وانما يكفى العمل التلقائي بكتاب الله وقد تفرقوا عشرين فرقة غلا بعضهم وهم الازارقة (نسبة الى نافع بن الازرق) فكفروا جميع المسلمين عدا الخوارج، اما الاباضيون وهم المنتسبون الى عبد الله بن اباض الذي ظهر في النصف الثاني من القرن الاول للهجرة ، فقد دعوا الى مسالمة الخوارج ومناكحتهم والتعايش مع الخليفة وابرز الطوائف الاخرى النجدات (اتباع نجدة بن عامر) الذين عارضوا الازارقة والصفرية (١) الذين لم يختلفوا كثيرًا عن الاباضية ، وكان العرب البدو أكثر من اعتنق مبدأ الخـوارج اعجابًا برأيهم الديمقراطي في الخلافة على ان مذهبهم كان يتسم بالتشدد في العبادة ، والإخلاص للعقيدة وقد انتشر في المغرب الاباضية والصفرية عن طريق العراقيين نزحوا الى الغرب للدعوة الى اقامة دولة اسلامية على اساس نظريتهم في الخلافة وقد صادفت هذه النظرية قبولا عند كثير من البربر الذين رأوا في هذا الفهم للاسلام استجابة لميولهم التحررية وايدهم البرغوا طيون ، فانتقضوا على ابن الحبحاب الجائر وقد قاد الثورة في أحواز طنجة احد قادة الصفرية وهو ميسرة المضغري (2) (عام 122هـ) الذي قتل عامل طنجة عمر بن عبيد الله المرادي وولى مكانه عبد الاعلى بن جريج الافريقي الرومي أحد ايمة الصفرية وبايعت طائفة من البربر ميسرة كأمير للمؤمنين في شمال المغرب ومعظم سواحل الاطلنطيق حيث تنتشر نحلة طريف وولده صالح البرغواطي ، ولكن استبداد ميسرة حــدا

<sup>(</sup>I) نسبة الى زياد بن الاصفر ( فجر الاسلام 62I ) أو عبد الله بن صفار وقد ذكر هما صاحب القاموس ·

<sup>(2)</sup> المدغرى حسب ابن غذارى ( المغرب I ص 52) أو المضغرى الاستقصا ج I ص 48 )

البربر الى قتله (I) وتنصيب خالد بن حميد الزناتى الذى زحف ضده خالد بن حبيب الفهرى فاصطدم الفريقان على وادى شليف (2) حيث قتال ابن حبيب فى وقعة الاشراف وقد انضم برابرة الاندلس الى الثورة وانتهى الخبر الى هشام فعزل ابن الحبحاب وولى مكانه كلثوم بن عياض (عام 123هـ) بعد أن جهزه باثنى عشر الف جندى من الشام وبفرق من ثغور مصروبرقة وطرابلس فتجمع سبعون الفا زحفوا الى وادى سبو حيث دارت معركة عنيفة قتل فيها كلثوم فتبدد الجيش وتوجه أهل الشام الى سبتة ثم اسبانيا (3) بامرة بليج بن بشرو عاد المصريون والافريقيون الى القيروان ولذلك انفسح المجال فى المغرب امام الخوارج وانفصل البربر على الخلفاء الامويين وحذا حذوهم برابرة الاندلس ، ولكن ثورتهم منيت بالفشل وخشى هشام امتداد الشورة الى افريقيا فولى المغرب حنظلة بسن صفوان الكلبى الذى وصل عام 124 هـ الى القيروان فاصطدم بهوارة الصفرية وحالفه النصر فى معركتين حاسمتين بالقرن والاصنام على مقربة من المدينة (4)

#### فتوضني البتربسر

تساوقت هذه الفوضى العارمة بالمغرب الاقصى مع الاضطرابات التى أثارها بنو العباس ضد الامويين فمرت فترة لم يحفل بها الشرق بماجريات الغرب ، غير أن الادعياء صادفوا ميدانا خصبا فوطد صالح بن طريف دعايت بتامسنا بين سلا واسفى، وقد كان والده طريف من قواد ميسرة الصفرى فارتأى

<sup>(</sup>I) وقد ذكر ابن حيان ان ميسرة هو الذي هـزم جيوش كلئـوم بحيث لم يمت في هذه الفترة وايده ابن خلدون في اخبار بني فاتن حيث أكد ان ميسرة لم يهلك الا بعد وقعة سبو وان الذي خلفه في رياسة مصغرة هو يحى بن حارث

<sup>(2)</sup> يرى طيراس التاريخ (ج I ص 100) ان هذه الوقعة دارت في سبو لافي شملوف نظرا لبعد هذا المكان عن مركز الثورة شمالي المغرب لاسيما وان المعركة الثانية دارت في سبو وهذا التأويل لا يمكن ان يقوم حجة ٠

<sup>(3)</sup> بدعوة من زعيم الاندلس عبد الملك بن قطن الذى استنجد ببلج ابن اخى كلثوم لمواجهة النزعة الخارجية المستفحلة بالاندلس فانتهى الامر بانهزام البربر وعزل ابن قطن واستيلاء بلج على الاندلس (ابن حيان) •

 <sup>(4)</sup> يبالغ المؤرخون العرب في زعمهم ان عدد قتلى البربر في هذه الوقعة
 بلغ 180 الف نسمة ٠

بعد وفاة رئيسه المضغرى ان يدعمى النبسوة فانتحل مذهبا جديمه ا فنسب الى برغواطة (I) الغى بعض أركان الاسلام وشوه باقيها ووضع قرآنا من ثمانين سورة زعم انه وحى من الله •

وفي غضون ذلك استعاد العرب السيادة في افريقية حيث انبري عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع (2) ودعما لنفسه بالقيروان بعد أن جلا عنها الوالى الاموى حنظلة (127هـ) وتكونت دويلات خارجيـة بامارة صنهاجة في باجة وبقيادة هوارة الاباضيين في طرابلس والصفرية بتونس فزحف عبد الرحمن وخضد شوكتها (135هـ) مطاردا فلولها الى تلمسان وبعد وفاته تقاتل خلفاؤه وتقاسموا افريقية والمغرب الاوسط في نفس السنة (١٦٥هـ) التي دخل فيها عبد الرحمن بن معاوية الاموى الى الاندلس وقد ثار الورفجميون الاباضيون واستولوا على القيروان ونكلوا باهلها وخربوا المساجد وقتلوا آخر بنى عقبة وهو حبيب بن عبد الرحمن (١٤٥ه) تاركين أسوأ الاثار في نفوس المسلمين مما حدا ابا الخطاب المعافري وهو من العرب الاباضيين بطرابلس الى الانتفاض معززا برجال زناتة وهوارة ضد الورفجوميين والنفزاوييس فقتل زعيمهم وأثخن في جموعهم واستولى على القيروان بعد ان ملك طرابلس وهو الذي ولى على افريقية ابن رستم الفارسي ،فكانت هذه الدولة الخارجية حاجزًا جديدادون دار الخلافة بالشرق العربي، شجع الصفرية من مكناس وهم بدورحل بين المغرب الشرقى وتافيلالت على تأسيس مدينة سجلماسة عام 140 ه بامرة عيسى بن يزيد الاسود الذي كان اول ملوك بني مدرار ومالبث ان عزل و تولى مكانه أبو القاسم بن سمكو (3) بن واسول (155هـ 167هـ) الذي دعا للعباسيين واستمر المذهب الخارجي سائدا أزيد من قرنين (4)

<sup>(</sup>١) هي بطن من المصامدة حسب ابن خلدون ٠

<sup>(2)</sup> كان عبد الرحمن قد صاحب بلج الى الاندلس وعند مقتل عبد الملك بن قطن ثار هو مع جمهرة من العرب والبربر وقتل بلج وفر الى تونس عام 126هـ٠

<sup>(3)</sup> يقال بان سمكو هذا من تلاميذ عكرمة مولى عبد الله بن عباس ( تاريخ القرطبى ) وكان عكرمة هذا بربرى الاصل (ابن خلكان ) يرى رأى الخوارج على ماقيل ·

<sup>(4)</sup> عادت هذه الدولة الى رفض مذهب الخوارج والدعوة للعباسيين أيام الشاكر بالله (347هـ) ·

#### العباسيون في افريقيــة

وتلبية لاستصراخ عرب القيروان وجه المنصور العباسى محمد بن الاشعث الذى زحف على طرابلس باربعين الف جندى وقتل ابا الخطاب فى سرت والتجأ ابن رستم عند أباضية الجزائر فبايعوه ، وبنى مدينة تاهرت 144 التى أصبحت عاصمة مملكة اباضية تستند الى برابرة لماية كما تأسست امارة صفرية أخرى فى تلمسان على يد ابى قرة المغيلى ولى ابن الاشعث الاغلب بن سالم على افريقية فسار ضد ابى قرة الذى فر الى طنجة واستمرت سيادة العباسيين على القيروان رغم تخالف الخوارج ضد ولاتها ، وفى اواخر القرن الثانى بدأ مذهب الخوارج ينهاروانتشرت آثاره فى بعض الاطراف ٠

张 张 张

## الفصل العاشر

### الادارسة

لم يكد ينتصف القرن الثانى حتى كانت افريقيا الشمالية موزعة بين عدة دويلات اسسها مهاجرون عرب ابن رستم فى الجزائر وجبل وفوسة وابراهيم بن الاغلب فى افريقية وصالح فى نكور وعبد الرحمن الداخل فى الاندلس علاوة على الامارات الخارجية فى تلمسان وسجلماسة وتامسنا (البرغواطيون) وهكذا استجابت معظم بلاد البربر لقادة مشارقة اقاموا ممالك جديدة باسم الاسلام قساوقت بينها علائق طيبة ففسح المجال لتركيز دعائم الاسلام واقرار النظام والامن .

وفى هذا الوقت استمر العراك بين الامويين والعباسيين فى الشرق وقام ضد الفريقين العلويون الذين كانوا يرون أنفسهم أحق بالخلافة وقد ثاروا مرارا معززين بالجماهير وعند انهيار الحكم الاموى رشح بنو على للخلافة محمد المعروف بالنفس الزكية (1) وحضر عند البيعة ابو جعفر المنصور قبل انتقال الخلافة الى العباسيين وقد امتحن مالك وابو حنيفة لمساندتهما الامامة العلوية وقامت معركة شديدة فى المدينة المنورة بين محمد بن عبد الله الملقب بالمهدى وبين المنصور

ت) هو ابن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن على
 وكان له اخوة من بينهم ابراهيم ويحيى وسليمان وادريس .

العباسي اسفرت عن مقتل الخليفة العلوى ( عام 145 هـ ) واستمرت المناوشات الى عام 169 ه حيث شبت وقعة الفخ على ثلاثة اميال من مكة بين موسى الهادى بن محمد المهدى ابن المنصور والحسين بن على ابن الحسن المثلث فقتل وفر المولى ادريس الى مصر ومنها الى المغرب الاقصى بمساعدة بعض الشيعة (١) صحبة مولاه راشد فنزل بمدينة وليلي (عام172هـ) (2) ضيف على رئيسها اسحق بن محمد بن عبد الحميد الاوربي البربري الذي بايعه وانخلع من طاعة العباسيين وقبيلة اوربة من الفلول التي نزحت على الاوراس بعد مقتل كسيلة واستقرت بوليلي التي يظهر انها هي قصر فوعون الروماني وقد تعززت مبايعة الاوربيين وهم من اعظم قبائل البربر بانضمام سجلماسة وزناتة وزواغة وزواوة وصدراتة وغياثة ومكناسة وغمارة فالتفت بذلك حول الامام الجديد كافة العناصر البربرية التي كانت ترى فيه سليل الرسول ولم تكن السنية ولا الشيعية قد تبلوروا ، آنذاك كمذهب في المغرب الاقصى ولعل الخوارج كان أثرهم قد تقلص ولذلك اتجه المولى ادريس خاصة الى غزو تامسنا ومنها شالة فأسلم من كان بها من يهود ونصارى ووثنيين ثم خرج ( 173هـ) لاستكمال دعوته في تازة وجنوبي فاس وفازاز ثم تلمسان (3) فاستسلم له زعيم مغراوة محمد بن خزر الذي جعل حداقبل بضع سنوات لامارة ابى قرة الصفرية وكان سليمان اخو المولى ادريس قد سبقه الى تلمسان حسب ابن خلدون (4) وبذلك امتدت منطقة نفوذ المولى ادريس الى شمال المغرب (عدا مملكة نكور في سواحل الريف) وناحية تازة وسهول المحيط. الاطلسى الى مصب ابى رقراق وجنوبي مكناس وفاس الى تادلة وسبو علاوة على تلمسان ، وقد يتسامل الانسان لماذا حارب بربر زناتة محاولات تسوب الولاة العباسيين في المغرب الادنى في حين تفتحوا للنفوذ الادريسي ؟ فهل كان المغراويون قد ملوا المقاومة ام هناك تحالف ضمنى ضد العباسيين ؟ من الصعب

<sup>(</sup>I) وهو واضح المسكين القائم على البريد العباسى بمصر (ابن خلدون)

<sup>2)</sup> حكى صاحب القرطاس قصة رحلة المولى ادريس من مصر الى وليلى عن طريق برقة ثم القيروان في زي التجار ثم توجه الى طنجة عبر وادى ملوية ·

<sup>3)</sup> فى هذه السنة اى عام 174 ه بنى المولى ادريس مسجد تلمسان واسس منبره وخطاسمه فى صفحته وشاهده ابن خلدون فى القرن الثامن وقد بقيت منارته قائمة الى عام 1937 فى جنان بحى اكادير وقد بنيت مكان المسجد

<sup>(4)</sup> يتناقض ابن خلدون حيث اكد في أخبار بنى العباس ان سليمان مات في وقعة الفخ وكذا أبو الفداء •

الجواب بدقة عن هذه التساؤلات ولكن الواقع هو ان قبائل متغايرة المحتد والمنزع المتفت كلها لاول مرة في تاريخ المغرب حول سليل الرسول المولى ادريس ·

وقد خشى هارون الرشيد أن تمتد شبكة النفوذ الادريسى الى افريقية فوجه الى المغرب بواسطة ابراهيم بن الاغلب امير القيروان مبعوثا خاصا هو سليمان بن جرير السماخ زعم انه من دعاة الشبيعة الخارجين عن الدعوة العباسية فقوبه المولى ادريس لظرفه وأدبه واستغل هذه الزلفى فسممه فى قارورة طيب وفر عائدا الى الشرق فمات المولى ادريس فى مهل ربيع الثانى عام 177 هـ

#### المولى ادريسس الثانسي

وكانت كنزة سرية الامام الراحل حاملة فجمع راشد رؤساء البربر وقرر انتظار المولود وتنصيبه مكان والده اذا كان ذكرا رغبة في الحفاظ على سيادة آل البيت وولد ادريس الثاني فقام راشد(I) بولاية العرش ثم مات فسهر على كفالة الصبى ابو خالد يزيد بن الياس العبدى الى ان بلغ المولى ادريس الثاني نحوا من احدى عشرة سنة فبايعه البربر ( 188هـ) في جامع مدينة وليلي بعد ان توالت بيعتهم في مراحل صباه وورد على الامير الفتي خمسمائة فارس عربي من افريقية والاندلس فجعل منهم حرسه الرسمي واستوزر عمير بن مصعب الازدى كما استقضى عامرا القيسي وهو من تلاميذ الامام مالك واستكتب عبد الله الخزرجي فكانت هذه المجموعة هي النواة الاولى لتعريب المغرب بعد توطيد اسلامه وقد شعر المولى ادريس بانحراف اسحق الاوربي عنه وموالاته الاغلب فقتله (عام 192هـ) و

وقد تكاثرت الوفود المنضوية تحت لواء المملكة الجديدة فضاقت عاصمة وليلى واختط الامير مدينة فاس قرب العيون النابعة من الوادى المعروف اليوم بوادى فاس في غيضة كان يسكنها زواغة وزناتة فاشتراها ادريس وشرع في بناء عدوة الاندلس عام 192ه م اختط في العام التالي عدوة القرويين واقام دورها وبنى في الاولى جامع الاشياخ وفي الثانية جامع الشرفاء ثم اسس مسكنه في دار القيطون، ثم القيسارية والاسواق وسميت عدوة القيروان باسم العرب الوافدين عليها من القيروان وهم ثلاثمائة كما سميت الاندلس بمن هاجر اليها

<sup>(</sup>I) يقال أن ابراهيم بن أغلب هو الذي دس بأمر من الخليفة العباسي من يقتل راشدا عام 186ه او عام 188ه على قولين

من الربضيين الذين اجلاهم الحكم بن هُشام عن الاندلس وهم بضعة آلاف عائلة (I)

وقد اكد ابوبكر الرازى ( المتوفى عام 344هـ) ان بانى مدينة فاس هـو ادريس الاول فى المدة المتراوحة بين سنتى 172و174هـ ونقل ابن فضل الله العمرى فى مسالكه عن ابن سعيد صاحب المغرب ان ادريس الاول انما اسس عدوة الاندلس كما لاحظ ابن الابار نقلا عن ابن الحسن النوفلى ان عدوة القرويين اسست عام 187ه على يد المولى ادريس الثانى وهذه الروايات تتضافر لاسيما وان هنالك نقودا ادريسية عثر عليها ضرب درهم منها عام 189هـ بفاس قبل التاريخ المتداول لبناء المدينة وهذا الدرهم محفوظ حسب ليفى بروفنصال (2) فى المكتبة الوطنية بباريس بل هنالك فى متحف كاركوف بروسيا درهم ادريسى مسكوك بفاس يحمل تاريخ 185هـ (3) وهذا يفسر لنا نوعاما هذه الازدواجية مسكوك بفاس يحمل تاريخ 185هـ (3) وهذا يفسر لنا نوعاما هذه الازدواجية ملكه أقام بها الى عام 197هـ عديث غزا بلاد المصامدة واحتل مدينتى نفيس وأغمات وبعد سنتين توجه الى تلمسان حيث اقام ثلاث سنوات فجدد الزناتيون بيعة والده واعاد الامير بناء المسجد وترميم المنبر ٠

وقد وفق المولى ادريس فى اختيار موقع المدينة التى كان يفصلها نهر يمد بالمياه العذبة ويسقى الجنان والحدائق قبل الانصباب فى وادى سبو وكانت الناحية خصبة لان بلاد السايس تعتبر من اجود الاراضى الفلاحية المغربية على ان وجود فاس بين الريف والاطلس يجعل منها مركزا اقتصاديا ممتازا يزداد اهمية باشرافه على ممر تازة الواصل الشرق بالغرب ففاس هى مفترق الطرق الكبرى بين الجزائر وسهول الاطلنطيق وسواحل الريف وصحراء الجنوب فلهذا كانت فاس كما يقول كوتيى آية فى الاقتباس من الشرق لانها ظلت طوال قرون

<sup>(</sup>I) أربعة آلاف حسب عبد الملك للوراق و ثمانية آلاف حسب دوزى (تاريخ مسلمى الاندلس 1932 ج I ص 301) أو ثمانمائة حسب هنرى طيراس النبى يظهر أنه أسقط صفرا ربما بحجة عدم التوازن مع عدد القيروانيين تاريخ المغرب ج I ص 118)

<sup>(2)</sup> في كتابه «تأسيس فاس» حيث اودع مجموع النقول المذكورة

<sup>(3)</sup> اشار اليه لافوا عام 1891 حسب برو فنصال وقد أشار الحسن بسن محمد الوزان المعروف بليون الافريقي الى سنة 185 ه كتاريخ لبناء فاس فسى جغرافيته ٠

مهبط الرواد من الشرق والاندلس ومركزا انشقت منه اول جامعة اسلامية في العالم ·

وقد توفى المولى ادريس فى سن مبكرة عام 213 (1) شارقا بحبة عنب أودت بحياته التى كانت تبشر بازهر المنجزات •

#### خلفاء المولى ادريس

ترك المولى ادريس عدة اولاد عهد من بينهم لمحمد الذى قسم المغرب بين اخوته استجابة لجدته كنزة فاختص القاسم بطنجة وسبتة وتطوان وقصر مصودة ويحيى باصيلا والعرائش والبصرة وبلاد ورغة وعمر باقليم صنهاجة وغمارة وداود بهوارة والتسول وتازة ومراكز مكناسة وغياثة وعيسى بشالة وتامسنا الى ازمور وحمزة بوليلي وما والاها وعبد الله باغمات وجبال المصامدة ولمطة والسوس الاقصى وظلت تلمسان في حيازة بني سليمان بن عبد الله بينما احتفظ المولى محمد بحاضرة فاس مع كفالة صغار اخوته (2) ويظهر من هذا التقسيم ان المملكة الادريسية شملت معظم المغرب وفي ضمنه قسط كبير من الاطلس (3)

غير ان هذه التجزئة مالبثت ان فتت في عضد الوحدة حيث ثار عيسى على اخيه محمد الذي امر القاسم بقمع الثورة فامتنع وتصدى لذلك عمر وضم الى المارته الاقاليم الخاصة لاخويه عيسى والقاسم فجمع بين مراكر تمتد من

ت) وقد اكد البرنسى ( الاستقصا ١ ص 75) انه توفى بوليلى ودفن الى
 جنب ابيه ٠

<sup>2)</sup> هنالك فرق بين رواية البكرى ورواية ابن خلدون وقد اعتمدنا على الثانية التى ضخمت امارتى داود وعبد الله وقد زاد صاحب القرطاس اسما آخر مو احمد ضم اليه فازاز ومكناسة وتادلة كما اضاف الى حمزة ناحية تلمسان ٠

<sup>3)</sup> ولكن لا ذكر لما وراء ازمور من سهول الاطلنطيك الا ما ورد في عبارة تاريخ ابن خلدون « واحتص عيسى بشالة وسلا وازمور وتامسنا وما الى ذلك من القبائل ( مجلد 4 ص 28 طبع لبنان )فهل يدخل ما وراء ازمور تحت قوله « وما الى ذلك من القبائل » وقد أشار صاحب جنوة الاقتباس الى أن عمل الادارسة كان من السوس الاقصى الى وهران وفاس ثم البصرة (ص IIO) .

الريف الى نهر ام الربيع وقد اتسمت هذه المقاطعات بمناعة عسكرية وبنوع من الاستقرار حيث عقد لعلى عليها بعد وفاة والده عمر (220)ه.

وبعد سبعة أشهر توفى محمد 221 ه بعد أن عهد لابنه على الملقب بحيدرة وهو ابن تسع سنين فالتف حوله البرابرة وازدهرت الحياة وانتشر الامن فى عهده ازيد من اثنتى عشرة سنة ولما توفى (234ه) تولى اخوه يحيى فازداد العمران نموا لا سيما فى فاس حيث انقلبت العدوتان البدويتان الى حاضرة مجهزة بالحمامات والدور التجارية ويظهر أن نطاقهما كان قد ضاق بالمهاجرين من افريقية والاندلس فانتشر الناس فى الارباض وبنوا دورا وسط الحدائق والجنان وفى هذه الفترة (245ه) اسست أم البنين فاطمة الفهرية النواة الاولى لجامع القرويين وبعد سنوات اقامت اختها مريم مسجد الاندلس •

ثم خلف يحيى بن محمد ولده يحيى الثانى فعاث فسادا وراود فتاة يهودية دخل عليها الحمام فثار الجمهور بايعاز عبد الرحمن الجذامى ولجأ يحيى الى الاندلس حيث مات غما فى نفس الليلة واستولى الجذامى على الحكم فاستنجدت عاتكة بوالدها على بن عمر أمير الريف الذى هب بجيشه فمد نفوذه الى اقليم فاس لانقراض عقب يحيى وفى هذه الغضون ثار عبد الرزاق الفهرى أحد قادة الخوارج الصفرية بجبل مديونة جنوبى فاس فاحتل صفرو وزحف نحو المدينة وبعد قتال عنيف فر الامير على بن عمر وظل القيروانيون يقاومون وحدهم فاستدعوا يحيى بن قاسم العوام الذى هزم الخارجى الثائر وولى على عدوة الاندلس احد المهاجرين الربضيين ثم قاتل الصفرية واستمرت امارته بفاس الى 192ه حيث قتل فانتصب بعده يحيى بن ادريس بن عمر الذى استصفى جميع الامارات الادريسية واخضعها لسلطته وقد امتاز هذا الامير بالحكمة والعدل وسعة الثقافة وتوطدت فى عهده الدولة الادريسية الموحدة:

#### ما أ تسر الادارسية

وكان من بين القيروانيين والاندلسيين الذين نزحوا الى فاس ادباء وعلماء وتجار ومزارعون مهرة مالبثوا ان نشروا افكارا اقتصادية جديدة تمخضت عنها تدريجيا حركة تطورية حضارية طبعت مختلف مظاهر الحياة المغربية بطلاب طريف لم يكن للقبائل عهد به في مجتمعاتهم واقتصادياتهم لاسيما وان المغرب عرف لاول مرة بعد الفتح الاسلامي عملة وطنية موحدة سكت بفاس منذ عام

185 هـ وقد لعب الدرهم العربي دورا مهما في المغرب قبل هذا العهد حيث عشر وليلي عام 1952 على مائتين وواحد وثلاثين درهما فضيا ودينارا ذهبيا يتراوح تاريخ ضربها بين سنتي 79و125ه وقد تحرر المغرب من القيود الجبائية فتنفس الناس الصعداء وانطلق الاقتصاد من العقال الذي كان يخنقه فازدهر (I) وانتظم وأصبح منطقيا قارا» (طيراس) وكان الاقتصاد فلاحيا في جوهره: سوائم وزروع وفاكهة واذا استثنينا الصحراء القاحلة نجد ان الجنان والغابات كانت تغطي مقاطعات مترامية الاطراف حتى في الاطلس الذي وصف ابن حوقل وابن خلدون ثرواته الضخمة وكان الطابع الحضاري يعوز المغرب لان المدن الازلية المتهدمة لم تكن من قبل حواضر متماسكة بلمجموعة دساكر، وقصور اللهم الا في الشمال حيث احتذت مملكة نكور الغربية منذ أواخر القرن الاول بالحضارة المعمارية الاموية فقد اسس سعيد بن صالح بن منصور الحميري امير نكور مسجدا عظيما مم مرافق اقتبس معالمها من جامع الاسكندرية .

وهكذا بدات النواة الحضارية العربية الاولى تتسرب آلى المغرب من الشرق والاندلس ·

ت) يظهر ان التجارة مع الخارج كانت ايضا مزدهرة حيث اكد ابن خرداذبة
 في القرن الثالث ان التجار الصقالبة الذين كانوا ينتقلون في كثير من مناطق
 العالم وصلوا الى السوس الادنى اى المغرب الشمالى عن طريق طنجة ومن هنك كانوا يتوجهون نحو افريقية ومصر

### الفصل الحادي عشر

### المغرب ببن الفاطعيين والاموبين

لما انقرضت امارة الاغالبة اواخر القرن الثالث بافريقية اسس الفاطهيون بمساعدة كتامة أول دولة شيعية بالمغرب تأمرها عبيد الله المهدى الذى طمع فى مد شبكة نفوذه من افريقية الى المغرب الاقصى فوجه قائده مصالة بن حبوس المكناسى والى تاهرت عام 305 ه حيث عرج على مملكة نكور فى زحفه ضد فاس واصطدم بيحيى بن ادريس الذى تعزز جيشه بالعرب والبربر الاوربيين والموالى فانهزم الادارسة وانصاعوا لسيادة الفاطهيين الذين تركوا يحيى بفاس وعقدوا على بقية المغرب لموسى بن ابى العافية المكناسي سيد التسول وتازة وقد تأزمت العلاقات بين البرابرة فسعى موسى بخصمه لدى مصالة عند وروده على المغرب من جديد بعد أربع سنوات فخلعه ونفاه الى اصيلاومن هناك حاول التوجه الى افريقية للاتصال بالامام الفاطمي فقضى في طريقه نحوا من عشرين سنة (1) بلغ بعدها المهدية حيث مات أيام حصار ابى يزيد ( بوحمارة ) اليفرنسي الخارجي لها

#### الادارسة بالجبسل

وفي هذه الفترة (١٤٥ه) ثار بفاس الحسن الحجام حفيد القاسم بن ادريس

I) يقال بأن موسى سبجنه طوال هذه المدة

فاجلى عاملها ريحان واستعاد نفوذ الادارسة من فاس الى البصرة وقاتل ابن ابى العافية فانتصر عليه مرارا ولكنه انهزم فى الاخير والتجأ الى فاس حيث غدره عامله الاوربى بعدوة القرويين معتزما تسليمه لموسى ثم بدا له فسرح الحجام الذى توفى من جراء جروح بعد فراره(313هـ) (1) واستعاد موسى المدينة ونكل بانصار الادارسة الذين اجلوا الى قلعة النسر بالجبل ثم ملك تلمسان ونكور وامارة بنى عصام بسبتة فانتظم المغرب والجزائر تحت نفوذه

غير انه ما لبث ان انضم الى الدولة الاموية بالاندلس فدعا للناصر منتقضا على الفاطميين الذين جهزوا جيوشهم لمحاربته بقيادة حميد المكناسي أخى مصالة وظل المغرب يتأرجح بين الشيعة والامويين في معارك موصولة ادلى ادارسة الجبل بدلوهم فيها الى ان مات ابن ابى العافية ( 350ه) وانقرضت دولته بعد زهاء عشر سنوات وكان ميسور الخصى قد اقصى موسى وذويه عن فاس الى الصحراء منذ عام 323 ه في حين اقام الادارسة بالريف وتوالى أمراؤها على معظم المغرب فملك القاسم كنون أخوالحسن الحجام (337ه) ثم ولده أبو العيش ثم احمد الفاضل الذي مال الى المروانيين فاضطر الى التنازل لعبد الرحمن الناصر عن الفاضل الذي مال الى المروانيين فاضطر الى التنازل لعبد الرحمن الناصر عن طنجة بعد سببة فانحاز الى البصرة وولى الناصر على فاس اميرا مغراويا لما اظهرته زناتة من انحياش الى الامويين كما ولى زناتيا من بنى يفرن على طنجة وقد استشهد ابو العيش في الجهاد بالاندلس ( 348ه )

#### جوهس الصقلى وانقراض الادارسسة

وكان رد فعل المعز الفاطمى ضد انضواء المغرب تحت راية الامويين توجيه قائده جوهر الصقلى فى عشرين ألف فارس من كتامة وصنهاجة عام 347ه فاصطدم فى تاهرت بيعلى اليفرنى والى طنجة الذى قتل فى التحام عنيف (2) ثم توجه الى سنجلماسة واميرها اذ ذاك ابن مدرار الشاكر لله الذى اعتنق المذهب المالكى ونحى الصفرية فحاصرها واسر الامير المدرارى وزحف نحو فاس (349هـ) فاقتحمها

I) فى هذه السنة ظهر فى غمارة حاميم المتنبى الذى اختلق قرآنا وسن شرائع على نمط البرغواطيين فقتله جيش الناصر الاملوى بقصر مصمودة بعلد سنتين من ظهوره ٠

<sup>2)</sup> ويرى ابن خلدون أن يعلى أذعن منذ البداية لجوهر الذى دس من اغتاله فاتخذ بنو يفرن ولده أميرا ·

بمساعدة زيرى بن مناد الصنهاجى وهدم الاسوار وقبض على احمد الزناتى والى الناصر الاموى ونهب ونكل ثم انتشرت جيوشه طوال ثلاثين شهرا في كثير من انحاء المغرب لبث الدعوة العبيدية عائدا بعد هذه الحملة الارهابية الى المهدية دار الخلافة المعزية (ت) .

وقد منى الحسن كنون الذى خلف اخاه ابا العيش فى حاضرة البصرة بمحنة قاسية تارجح فيها بين مبايعة العبيديين ثم الانتقاض عليهم والدعوة للناصر والحكم المستنصر ثم الرضوخ من جديد لقائد الفاطميين بلقين بن زيرى ومواجهة الثار الاموى فى حرب عارمة شب اوارها باحواز طنجة عام 362 ه فقتل فيها القائد المروانى محمد بن طملس وامد الحكم الفلول المنهزمة بمولاه غالب ففر الحسن الى حجر النسر قرب سبتة حيث حوصر ونقل مع اهله والامراء الادارسة الى قرطبة وانصاع المغرب من جديد للنفوذ الاموى ٠

ولكن الحكم مالبث ان اجلى الحسن وعشيرته الى مصر فنزل بها على نزار المنز العبيدى حيث أقا ممن عام 365 ه الى 373ه فعقد له على المغرب وأمر عامله بافريقية بلقين بامداده بالجيش للعودة الى بلاده حيث التفت حوله كثير من القبائل فاوفد المنصور بن أبى عامر القائد عسكلاجة ثم ولده عبد الملك فاستأمن الحسن ونقل الى الاندلس فقتله المنصور فى الطريق (375ه) وكان آخر الملوك الادارسة بالمغرب حيث استمر حكمهم زهاء مائتى سنة غير أن النفوذ الادريسي وجد نوعا من الانتفاض فى الاندلس فى شخصى على والقاسم ابنى حمود (سبط عمر بن ادريس) اللذين ساهما فى الاضطرابات التى أدت الىسقوط الدولة الاموية وقيامهما فى مالقة علاوة على طنجة وغمارة وقد خلع المحموديون على انفسهم لقب الخلافة واندرجوا بعد ذلك فى سلك ملوك الطوائف وكانسكوت البرغواطى عاملا منطرفهم على طنجة حيث سيقتله المرابطون •

#### الامارة الزناتيسة

وكان الامير اليفرنى من بين زعماء البربر الذين انقادوا للحسن كنون بينما انضم المغراويون الى خصومه العامريين الذين ولوا على البلاد بعد نكبة

<sup>(</sup>I) ومعه أسيران هما أحمد الزناتي والشاكر لله اللذان ماتا فسى سبجن-المهدية ٠٠

الادارسة الوزير الحسن السلمى (18هم) (1) فبنى وجدة (48هم) واتخدها حاضرة ملكه وتأزمت روابطه بالمنصور فطرد عماله من المغرب وجهزت قرطبة جيشا بقيادة واضح هزمه زيرى فتوافدت الامدادات بامارة عبد الملك المظفر بن المنصور واستعرت الحرب قرب طنجة كانت الغلبة فيها للعامريين الذين تعقبوا زيرى الى مكناسة ففر منها الى فاس ثم الى الصحراء وانفسح المجال أمام المظفر الذى اقتحم العاصمة الادريسية (38هم) فهش اهلها فى وجهه وانعقدت امارته على المغرب فى تلك الفترة كان زيرى قد زحف على تاهرت وتلمسان ودعا للمؤيد هشام الاموى سمجين المنصور وتوفى فى حصاره لأشير (393) فخلفهابنه المعز الذى انصاع للعامريين فنصبه المظفر بعد وفاة والده اميرا على المغرب (398ه) ثم استقام الملك لابن عمه حمامة بن المعز بن عطية (422هم) وكانت مراسم الخلافة قد اختلت بالاندلس (2) فاستقل المغراويون بالحكم ولكن اليفرنيين طفقوا يناوثونهم اذ لم تمض سنتان على سيطرة حمامة حتى خصابو الكمال تميم ضعود فاس وهزم الامير المغراوى واستولى على كثير من النواحى المغربية فاستنفر حمامة فى وجدة وتنس بالمغرب الاوسط حضود الزناتيين وعاد الى فاس (42هم) فجلا عنها خصمه نحو مقر امارته بشالة من حيث واصل جهاده ضد البرغواطيين فجلا عنها خصمه نحو مقر امارته بشالة من حيث واصل جهاده ضد البرغواطيين فعلا فحمه نحو مقر امارته بشالة من حيث واصل جهاده ضد البرغواطيين

وخلف حمامة نجله دوناس الذي انتصر على ابن عمه حماد عام 435 ه فانتشر الامن والرخاء واتسعت ارباض فاس ونما عمرانها وانتجعها التجار وبعد وفاته (452ه) تنازع ابناه الفتوح وعجيسة فتطاحنت العدوتان واختلت موازين الاقتصاد المغربي من جديد بانتشار الاضطراب وانتهت الحروب بتنحية الفتوح وهنا ظهر اللمتونيون وتزايد الهرج بزحف امير قلعة بني حماد الجزائرية ضد

<sup>(</sup>I) فى محاربة الامير اليفرنى المذكور يدو بن يعلى المذى كان على شالة وسلا وتادلا وتنافس السلطة بفاس مع زيرى حتى قتله هذا الاخير عام (383هـ) فصفا له ملك المغرب ٠

<sup>(2)</sup> انهارت الدولة الاموية بالاندلس عام 4٠٦ ه تحت ضربات الدويلات المسيحية مثل قشتالة ونافار وبرشلونة وقيام ملوك الطوائف على اثر اختلاس العامريين للحكم على أن محاربة السيعيين في افريقيا الشمالية عجلت بتفوق الحكم المرواني رغم احتلال مراكز مغربية مثل سبتة وطنجة ومليلية والتحالف مع خصوم العبيديين من البربر كمغراوة الذين ظلوا على حسن العهد للخليفة عثمان في شخص الامويين .

المغرب (454هـ) فتنازل الفتوح من تلقاء نفسه عن العرش وتأمر معنصر بن حماد مواصلا نضاله ضد يوسف بن تاشفين الذي قتله في حصار فاس (460هـ) غير ان الفاسيين تابعوا محاربة الدولة الناشئة فنصبوا تميما خليفة عن والده وكابدوا الامرين من حصار موصول تخللته فتن ومجاعات وكان ابن تاشفين منهمكا انذاك في فتح غمارة ولكنه مالبث ان اقتحم فاسا ( 462هـ) ونكل بالمغراويين واليفرنيين وفي ضمنهم تميم الذي انقرضت بهلاكه الدولة المغراوية بعد ان استمر نفوذها نحوا من مائة سنة .

وهكذا يتجلى من هذه الفذلكة الصاخبة أن المغرب عرف بين انهيار حكم الادارسة بفاس وقيام المرابطين فترة استمرت نحوا من مائة واربعين سينة اتسمت بشىء غير قليل من اللبس والغموض اذا قورنت بالعصور التاريخية (١) الاخرى نظرا لتوالى التقلبات تحت تأثير الغارات المتلاحقة من طرف الفاطميين والامويين وتجاذب هؤلاء للادارسة والعافيين والزناتيين في خضم من الفوضى العارمة التى جعلت المغرب احوج مايكون الى زعيم صالح يوحد البلاد وينشر الامن والرخاء مثل ابن تاشفين ٠

<sup>(</sup>١) هذه الفترة هي التي عناها كوتيي في كتابه « العصور الغامضة بالمغرب،

### الفصل الثاني عشر

### المدابظون

مرت أربع قرون على الفتح العربي ظل المغرب موسوما خلالها علاوة على الطابع الاسلامي الجديد \_ بتقسيمات قبلية تجاذبت اقاليمه المترامية على نسق موصول لم يطرأ عليه تعديل محسوس وبالرغم عن غموض المؤرخين يمكن ان نستخلص من مقارنة النصوص ان القبائل الكبرى التي عرفها المغرب قبل الاسلام مازالت تحتفظ باعصاب جاهلية تلقى اضواء كشافة على الانقلابات السياسية التي سيعرفها المغرب أزيد من ثلاثة قرون تداولت فيها تلك الفصائل السلالية حكم البلاد ضمن نعرة قبلية واضحة فالمصامدة شكلوا اغلبية سكان الاطلس الكبير مع قسم من الغرب في حين استوطن الصنها جيون الاطلس الصغير وجنوبي السوس الى درعة والواحات الصحراوية على أن التزاوج نميمع الزمن تداخل العنصرين المصمودي والصنهاجي لاسيما في التخوم الفاصلة بين الاطلس والصحراء أما الزناتيون الذين قام اليفرنيون والمغراويون منهم بدور سياسي خلال القرن الماضي فقد انتشروا في السهول مع بني فاتن في الجبال الشمالية ومكناسة بالملوية وتازة واما العرب فقد انتشرت فلولهم القليلة في الريف والصحراء وبعض الحواضر مثل سبتة وفاس وسجلماسة والملاحظ ان المناطق التي كانت مناط الهجرةالعربية كشمال المغرب منذ قيام مملكة نكورأواخر القرن الاول والواحات منذ تسرب الخوارج العرب الى صحسراء تافيلالت \_ أصبحت نواة للامتزاج السلالي بين القبائل البربرية الثلاث من جهة والشرقيين من جهة

ولم يقم الفاتح العربى بأى مجهود موصول لاقرار اللغة العربية اللهم الا عن طريق تدريس القرآن ونشر الفقه باستثناء المراكز التى استتب فيها نفوذ بنى صالح وبنى ادريس فى الشمال الى فاس ولكن هذه الشبكة ستمتد جذورها فى أغلب الحواضر فى العهد المرابطى حيث ستصطبخ الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الفكرية بطابع طريف لم يكن للمغرب به عهد قبل ان تتطور المبادلات فى القرن الخامس بين العدوتين بقيادة اللمتونيين •

#### نشسأة الرابطسين

المرابطون ينتسبون الى صنهاجة · البرنسية التي تشكل نحو ثلث البربر والتي يندرج فيها نحو سبعين قبيلة منبثة في جميع أنحاء افريقيا الشمالية لاسيما الجنوب الاقصى للسودان وقد سبق للصنهاجيين أن أسسوا دولة بنسى زيري في افريقية كما قام في الصحراء المغربية من اللمتونيين امراء توارثوا الرياسة بعد الفتح الاسلامي ونشروا الدين الجديد الى تخوم السودان وانبرى منهم محمد بن تيفاوت الذي خلفه يحيى بن ابراهيم الكدالي الى عام 427 حيث استخلف ولده الامير ابراهيم وارتحل الى الحج فاتصل في طريق العودة في القيروان بابي عمران الفاسي ورجامنه تزويده بعالم لنشر تعاليم الاسلام في الصحراء المتعطشة الى التفقه في الدين فاستعصى ذلك على تلاميذه ولكن ابا عمران دله على تلميذ له بالاطلس الكبير هو واجاج بن زلو اللمطى الذي كانت له مدرسة في بلد نفيس فانتدبهذا العالم المصمودى تلمينه عبد الله بن ياسبين الجزولي الذي صحب الامير الصنهاجي الى الصحراء حيث دعا الى القرآن والسنة واقام معالم الدين وآداب الشريعة فاستصعب الناس هذه المثالية لما جبل عليه طبع الصحراويين آنذاك من انسياق معالغرائز والاعراف المسفة فانحاز الرجلان (1) الى جزيرة قرب مصب نهر النيجر مع سبعة من الكداليين من بينهم أبو بكر ابن عمر فبنى رابطة ما لبثت أن أصبحت بعد بضعة أشهر مهبطا لرواد تزايد عددهم فبلغ الالاف سموا بالمرابطين اضطلعوا بمراسم الدين وفقه السنة فتكونت منهم اطر عملية للدعوة وعاد كل رجل الى عشيرته يحمل رسالة خالدة هسي تحقيق الأصلاح ولكن هذه المامورية التي عززها ابن ياسين بدعوة شخصية

ت) يرى ابن خلدون ان اعتزال ابن ياسين في الرابطة كان بعد وفاة يحيي الكدالي ٠

لم تؤت أكلها فتقرر نشر السلغية بالجهاد وانصاعت القبائل وطبقت بنود الشريعة وتأسس بيت المال من موارد الزكوات والاعشار وتشكلت جيوش مجهزة بالعتاد الوافر غزت الغيافي ونشرت الهدى والرشاد •

ومالبث يحيى بن عمر اللمتونى ان انتصب بدافع من ابن ياسين خلفالابن ابراهيم المتوفى وكان ابن ياسين هو المتصرف التحقيقى فى جميع شؤون الدونة من اقتصاد وسياسة تاركا قيادة الحزب للامير اللمتونى الذى اعتز سلطانه بامتلاك عموم الصحراء واقتطاع اطراف السودان واستنجاد درعة وسجلماسة (445 – 447 ه) بالزعيم المرابطى ضد عسف المغراويين الذين قتل اميرهم مسعود بن وانودين واستؤصلت معالم الفساد واللهو واسقطت المكوس والمغارم

وفى اوائل عام 448ه تولى الامارة ابوبكر بن عمر فغزا السوس فى جيش كثيف تصب على طلائعه ابن عمه يوسف بن تاشفين فاقتحم ماسة وتارودانت حيث طهر الاقليم من فلول الرافضة البجلية (I) التى لجأت الى هذه الناحية عند ظهور العبيديين وكان ابن ياسين ينصب العمال حيثما حل للسهر على تنفيد السياسة الاسلامية الجديدة ·

وواصل الجيش زحفه الظافر نحو الاطلس فاحتل كثيرا من مراكزه مثل نغيس واغمات (449ه) وكانت هذه تحت لقوط المغراوى الذى التجالى اليفرنيين بتادلا ولم يلبث ابن ياسين ان احتل هذا الصقع فقتل لقوطا وزف زوجه زينب النفزاوية الى الامير ثم فتح تامسنا بعد أن خاض حربا عوانا ضد البرغواطيين (2)

<sup>(</sup>١) نسبة الى على بن عبد الله البجلي •

<sup>(2)</sup> زعم بعض المؤرخين أن صالح بن طريف البرغواطى يهودى نشأ في حصن برباط بالاندلس وقرأ فى الشرق على عبيد الله المعتزلى ثم عاد الى تامسنا لنشر دعوته وقدرد ابن خلدون هذه النظرية مؤكدا ان البرغواطيين مصامدة وقد التف البربر بتامسنا حول صالح 125 ه فى خلافة هشام بن عبد الملك ابن مروان بعد ثورة البربر بايعاز الخوارجوقد شهد صالحمع أبيه طريف حروب ميسرة المضغرى الصفرى وتوجه الى المشرق عام 174 ه وخلفه ولده الياس الى عام 224 ه ثم يونس الذى يقال بانه احرق 380 مدينة فى تامسنا وما والاهافى المعارك التى واصلها لنشر تنبؤاته ثم حج ومات عام 268ه و تولى بعده قريبه ابوغفير الذى تزوج باربع واربعين امرأة وملك 29 عاما وخلفه ولده ابوالانصار بوغفير الذى تزوج باربع عاربعين امرأة وملك 29 عاما وخلفه ولده ابوالانصار عبد الله عام 341 ثم ابنه عيسى أبو المنصور الذى قتله بلقين بن زيرى (369 هـ)

الذين معبق ان ذاقوا الامرين من قتال بنى زيرى والعامريين واليفونيين الى ان هزمهم ابو الكمال حوالى 420ه فى تامسنا ولكن فلولهم ظلت قائمة حتى هب لقتالها المرابطون فدارت معارك ضد اميرهم ابى حفص عبد الله البرغواطيى واستشهد عبد الله بن ياسين ودفن بكريفلة بزعير (حوز الرباط) عام 451 ه وقد جدد أخيرا المسجد المقام على قبره ولم يقر بعد ذلك قرار للامير أبى بكر حتى محا معالم البرغواطية ونشر الاسلام بين منتحليها ثم عاد الى عاصمته اغمات للاستجمام قبل استئناف الغزو لاحتلال فازاز ومكناسة ولواته (شرقى صفرو) وجميع السهول اليفرنية •

#### ظهرور ابن تاشفين

وقد بلغ الامير ابا بكر اضطراب شؤون الصحراء فاعتزم العودة لاقسرار نظامها 453هـ) وانخلع من عصمة زوجه الجميلة زينب النفزاوية رفقا بها من زمهرير الفيافى فتزوجت بايعازه يوسف بن تاشفين المستخلف بالمغرب الاقصى بينما اتجه هو لاستكمال غزو السودان (الى ان مات بادرار علم 480هـ) (1) .

ولم يكد المرابطى الاول يستقل بالامر حتى رتب جيوشه في فرق اربع (2) جعل منها طلائع لتمهيد البلاد وما لبث أن نقل حاضرة ملكه الى مدينة جديدة اشرف على تخطيطها هي مراكش ( 454ه) واختيار هذا الموقع ينم عن روح صحراوية وعن حاسة استراتيجية لانه مفترق طرق الاطلس والصحراء وقد حل المرابطون مشكل الماء بالخطارات التي ساعدتهم على غرس النخيل وكانت في البداية معسكرا بسيطا ولكنها استحالت تدريجيا الى حاضرة بمساجدها وقصها ( دار الحجر) وقد عزز الزعيم الصحراوي هذا الجهاز الحضاري بعمال نصبهم في الاقاليم ومظاهر جديدة كلاعلام والطبول العسكرية ٠

I) عاد ابوبكر مرة ثانية الى المغرب فاقتبله يوسف بالجيش والهدايا مشعرا اياه باستقلاله فلم يسع الامير الصحراوى الا أن عاد ادراجه بعد توليبة ابن عمه نهائيا على المغرب ·

<sup>(2)</sup> جعل على كل منها قائدا من بين القواد الاربعة وهم سير بن ابى بكر اللمتونى ومحمد بن تميم الكدالى وعمر بن سليمان المسوفى ومدرك التلكانى وعدد جنود الفرقة خمسة آلاف واحتفظ هو بقيادة نصف المجموع وهو عشرون الفا وما لبث هذا العدد ان ارتفع الى مائة الف فى ضمنهم الاغزاز المشارقة ٠٠

وكان البرغواطيون قد استؤصلوا فاتجه ابن تاشفين نحو قلعة فازاز أو قلعة المهدى وهو مهدى بن تولى اليحفشي فاحتلها وكانت مكناسة قد انصاعت فاستنجد به أميرها الكزنائي ضد المعنصر المغراوي بفاس التي حوصرت بدون جدوى غير ان ابن تاشفين استأنف حصارها بعد فتح صفرو فاقتحمها عام 455ه واتخذها مركزا لغاراته على الشمال فاستولى على غمارة، وكان سكوت البرغواطي قد استقل فيها عن بنى حمود الادارسة غير ان الزناتيين ظلوا شوكة في ظهر المرابطين فاستعاد معنصر (اوابنه تميم) مدينة فاس وهزم الكزنائي وتحالف مع سكوت فلم يكن من المرابطين الا أن رجعوا من غمارة الى حصار فاسَ وقتلوا تميما فخلفه القاسم (من سلالة ابن العافية ) الذي هـزم المرابطين فخف ابـن تاشفين من فازاز (I) وعزل المدينة بمواصلة احتلال الاقليم واخضاع بني مراسن وفندلاوة وورغة الى عام 458 هـ وبعد ان استولى على غمارة من الريف الى طنجة (عدا سبتة) في عراك استمر سنتين ( 458\_460هـ) عاد الى فاس 462هـ فقتل بها المغراويين واليفرنيين والمكناسيين وهدم الاسوار الفاصلة بين العدوتين وأقام سورا واحدا كما اسس المساجد في كل حي وكذا الحمامات والفنادق والارحاء ورتب الاسواق وركز الحامية المرابطية في قلعة جديدة هي قصبة بوجلود (أببي الجنود) •

وهكذا تركز نفوذ المرابطين بالمغرب الاقصى على دعامتين هما تاسيس مراكش واحتلال فاس ومن هاتين القاعدتين سينطلق الزحف بعد اعادة ارضاخ غمارة نحو المغرب الاوسط والاندلس فى حركة ظافرة ما لبثت ان وحدت العدوتين من السودان الى قشتالة الى طرابلس •

#### فستسح المغرب الاوسسط

وفى عام 470 ه اعتزم ابن تاشفين الجواز الى الاندلس استجابة لصرخة المعتمد بن عباد غير أنه أبى الا منازلة سكوت لتحرير سبتة وما انتقض من غمارة فالتحم الفريقان فى احواز طنجة ودخل القائد صالح بن عمران الى المدينة وقتل سكوت واعتصم ولده يحيى بسبتة ٠

وفي عام 472 ه زحف القائد مزدلي بن تيلكان نحو المغرب الاوسط حيث

I) واصل الجيش المرابطي حصار هذه القلعة تسع سنين الى ان استولى عليها عام 465ه

جال في فيافيه متعقبا قبائل زناتة وقتل نجل امير تلمسان المغراوى دون ان يتمكن من احتلال المدينة وفي العام التالي فتح ابن تاشفين اكرسيف وملبلية واستكمل احتلال الريف فهدم نكور التي لم يقم لها بعد ذلك عمران وهنا اتجه يوسف شخصيا نحو المغرب الشرقي فاقتحم وجدة واقليم بني يزناسن وتلمسان مستأصلا شافة المغراويين وقد أحال هذه العاصمة الزناتية الى ثغر محصن واختط باعلاها مدينة تاكرارت (اى المحلة) وهي تلمسان الحالية وسارت الجيوش المرابطية من نصر الى نصر موالية فتوحها لتنس ووهران ووانشريس المحاديون وبنو زيرى بالشرق موقتا وناب الغرب المرابطين .

وفى هذه الفترة كان المسيحيون يقتطعون فى الاندلس الممالك الاسلامية التى انصرمت وحدتها بقيام ابن عباد فى اشبيلية وابن الافطس ببطليوس وابن ذى النون بطليطلة وابن هود بسرقسطة ومجاهد العامرى بدانية وكان الفنش قد دوخ هذا العام ( 475ه) معظم الاقاليم فى تخريب وتقتيل أثار الرعب فى النفوس وحدا بعض الامراء الى التنازل لدفع الجزية وسقطت طليطلة فى قبضة الافرنج والجلالقة (477ه) بعدحصار استمر سبع سنين فكان الاستنجاد اجماعيا من طرف الامراء والعلماء والشعب بالبطل المرابطى الذى هب لانقاذ الاسلام من هذا الخطر الداهم بعد ان احتل نجله المعز مدينة سبتة بمساعدة اسطول ابن عباد (477هم) وقتل يحيى بن سكوت البرغواطى فانفسع المجال لجهاد المسيحية بالاندلس السيحية بالاندلس السيحية بالاندلس السيحية بالاندلس

•

.

. .

•

## الفصل الثالث عشر

### الاندلس والحضارة البدبرية

خف ابن عباد لمقابلة (I) ابن تاشفین بالمغرب بعد ان استکمسل و حدة العدوة الجنوبیة واستنصره للمرة الثانیة علی المسیحیین جاعلا رهن اشارت الجزیرة الخضراء لیتخدها مقرا ترابط فیه جیوشه و کانت سبتة قد انصاعت فعزز الامیر المرابطی جهازها و توافدت علیه فیها کتائب المجاهدین فآجاز بها الی الاندلس (479ه) اقتبله بعض أمرائها کالمعتمد وابن الافطس و کان الادفونش (الفونس السادس) فی حصار سرقطة فهالیه زحف المرابطین واستنفر القشتالیین والجلالقة لمحاربتهم (2) و کان المعتمد قد تقوی بهذه النجدة فطاول الامیر الاسبانی (3) الذی تلقی من الزعیم المرابطی توقیعا علی ظهر رسالة و جهها الیه «الذی سیکون ستراه» و انصبت جیوش الاندلس بامرانها و فی طلیعتهم

ت) هذه المقابلة تمت حسب ابن خلدون في فاس وحسب غيره في طنجة وهو المرجع .

<sup>(2)</sup> لاحظ ابن الاثير وابن خلكان وابن عبد المنعم المحميرى ان ابن تاشفين كان معتزما احتلال الاندلس وان ملوك الطوائف استصعبوا مدافعته لا سيما وانهم كانوا يواجهون خطر الغزو المسيحى والرواية المرجحة هي التي أشرنا اليها نقلا عن ابن خلدون ٠

 <sup>(3)</sup> الذي رفض قبول الجزية وطالب بأن تلد زوجته في جامع قرطبة فانصاع المعتمد لابن تاشفين قائلا قولته المشهورة «رعى الجمال خير من رعى الخنازير» ( الروض المعطار) •

المعتمد للقاء ابن تاشفين في هدايا وتحف جزيلة فتم الاتفاق على تصميم الهجوم وانبرى القائد اللمتونى داود بن عائشة في عشرة آلاف فارس يتقدمهم المعتمد وابن صمادح ( المرية ) وابن حبوس (غرناطة) وابن مسلمة (الثغر الاعلي) وابن ذى النون وابن الافطس وغيرهم يتولى الجند على المراحل والمنازل حتى حلوا بعد استراحة في طرطوشة أمام بطليوس بالزلاقة (تعرف اليوم بسكراخة) فكان بين الجيشين المرابطي والاندلسي ربوة وبينهما وبين العدو نهر بطليلوس واستعد الفريقان للقتال فبادر الادفونش باعلان تأخيس الملحمة من الخميس الى الاثنين معتزما احد المسلمين على غرة يوم الجمعة (منتصف رجب) فلم تنظل الخدعة على ابن عباد الذي غشيه الخصم من عدة جهات فاستحر القتل وصمد المسلمون في استبسال نادر مافتيء داود بن عائشة أن كشف غمته في طفرة عارمة عقبها ظهور يوسف في طبوله الصاخبة وجماله التي استنفرت خيول الخصم فوقع الاذفونش بين الصدمات وادلهم الجو وانتظمت صفوف المسلمين في حملة صادقة منسقة الكفأ من جرائها العدو منهزما وأميزم يخمع من طعنات الحراب وقد كاد النزال يسفر عن كارثة لولا انقضاض انجاد صنهاجة الذين اقتحموا محلة الاذفونش وقتلوا حاميتها وعمد ابن تاشفين الى خطة العرب فسي العراك فوالى الكر في حرب باردة ما لبث اوارها أن اشتعل عندما تدخلت آلاف الصحراويين بالدرق اللمطية والمزراق والسيوف تدأدأ من ضرباتها فرسان الافرنج في ساعة كان اذان الجمعة يدوى في العدوتين داعيا بالنصر للمجاهدين وفرت فلول الاسبان منسابة في اعقاب اميرها الذي افلت في جنح الظلام مخلفا في محلته الرياش الناعمة والاواني والاسلحة واعلن النصر وتعانق يوسف وابن عباد متبادلين التهنئة والدعاء لحسن البلاء وعزف أمير المسلمين ـ وهـ لقب منحه منذ ذلك اليوم ـ عن المغانم والاسلاب التي تركها فينا للامراء وكانت فرحة عارمة في افريقية والمغرب والاندلس بهذا الظفر الذي اعاد للاسلام صولته بعد ان اوشك على التفكك في طريق الانهيار وعاد يوسف الى العدوة على اثر وفاة ولى عهده ابی بکر ـ بعد ان عرج علی ظاهر اشبیلیة معززا جانب المسلمین بحامیات قوامها ثلاثة الاف جندي صدا لعدوان محتمل من العصابات المنكسرة (١) وظلت طليطلة في قبضة القشتاليين بعد ان سلمها اميرها القادر للفونس فاتحا بذلك اولى الثغرات في صرح الامبراطورية الاسلامية الجديدة غير أن العدو بدأ يجمم

<sup>(</sup>I) اختلف المؤرخون في عدد القتلى الاسبان فاوغل البعض حين اوصلهم الى 120٠٥٥٥ مقابل ثلاثة آلاف من المسلمين ويؤكد ابن خلكان أن سيرا اللمتونى قام على رأس الحاميات المرابطية بغارات في اقليم الاندلس وحده بينما الجلد المراء الطوائف الى الراحة والرغد من جديد ٠

شتاته من جديد لان امراء الاندلس ركنوا الى الراحة والتواكل وغامر بعضهم بحياكة الدسائسمع المسيحيين مما شجع الادفونش على استيناف هجماته ضد شرقى البلاد وتعزيز حماية بلنسية حيث ظل القادر محميا للفونس بينما وجه الجنرال كارسيا من حصن لبيط بالجنوب تهديداته ضد مرسية وغرناطة وهكذا توالت الحملات على امارة ابن عباد فاستنجد من جديد بابن تاشفين عابرا اليه ثانية (481م) (1) من القصر الصغير (قصر المجاز) الى الجزيرة الخضراء من حيث دعا الامراء الى الالتقاء بحصن لبيط فلم يلب سوى المعتمد وابن عبد الغزيز صاحب مرسية واستمر الحصار اربعة اشهر انبثق في غضونها نزاع بين ابن عباد وابن عبد العزيز فخلع يوسف هذا الاخير واختل الوضع بفرارانصار الامير المعزول وقواده وقطعهم المؤن عن الجيش المحاصر فلم يسمع الزعيم المرابطي امام احتشاد نجدات الاذفونش الا ان ينحاز الى لورقة ثم المرية والعودة الى المغرب وكله حنق على الامراء المتخاذلين فازداد يقينا بالخيانة والتواطؤ الذين بدرت اعراضهما من بعض ملوك الطوائف وقر عزمه بعد استفتاء العلماء في الشرق والغرب على تطهير الاندلس من الارجاس التي تضافرت الجماهير على بغضائها وذلك في جواز ثالث (عام 483هـ) اكتسح خلاله طليطلة حيث حاصر الاذفونش وشن الغارات بالاطراف دون ان يهب احد من ملوك الطوائف لمساعدته فنما غيظه وناذل عبد الله ابن بلكين أمير غرياطة الذي ظاهر الاسبان على المرابطين فاستامن من بعد شهرين ونقل مع اخيه تميم صاحب مالقة الى مراكش فتزايد هلم الامراء ووطدوا احلاقهم مع المسيحية بعد ان توتر الحبل مع ابن عباد فعاد أمير المسلمين أدراجه الى المغرب في بحبوحة رمضان بعد أن قام سير اللمتوني واليا على الاندلس.

وازاء هذه الفوضى التى اخلت بعمى الاسلام وعرضت المسلمين الى المحق هب سير في حركة عنيفة ضد بنى عباد فقتل المامون بن المعتمد امير قرطبة واحتل المدينة (484ه) واتبعها بفتوحات متلاحقة لبياسة وأبدة وشقورة وقرمونة ثم حاصر اشبيلية فاستغاث المعتمد بالفونس السادس اللذى أنجده بقائده المقومس (الفارهانيز) وباللف الجند واستمر العراك قرب حصن المدور واقتحم المرابطون اشبيلية (رجب 484ه) ونقلوا المعتمد وعائلته اسارى الى مراكش ثم

<sup>(</sup>I) ذكر ابن خلدون أن الجواز الثانى تم 486 ه وان تثاقل أمراء الطوائف عن لقائه يرجع الى تكثيره عليهم ضرب المكوس وظلم الرعية ثم تم الجواز الثالث 490 ه ٠

اغمات حيث مات بعد بضع سنوات (١٢ شوال 488هـ) ومازال قبره الى الآن باديا للعيان مع زوجته اعتماد الرميكية وقد واصل سيو زحفه فاحتل بطليوس وقتل ابن الافطس (489هـ) واستولى على معظم بلاد الاندلس باعلغة الامير يحيى بن ابي بكر بن يوسف (493ه) وبعد اربع سنوات قام ابن تاشفين بالجنواز الوابسع (497هـ) الى الاندلس(I) وكان صيته قد ذاع في العالم الاسلامي حتى هم الغزالي بالوفادة اليهومم ذلكظل متشبثا بالخلافة الاسلامية حيث دعالاحمد المستظهر. (2) بالله واوفد اليسه عبد الله المعافري وولدم القساضي أبا بكر ليعقد له على المغسرب والاندلس حيث امتد نفوذه من اقصى المشوق الى اشببونة ومن جزائر بنى مزغانة الى السودان وكان الجنرال المسيحي رودريك المعروف بالسيد قد تنازع مسع الإدِفُونش فاحتِل قسطا من ساحل المتوسط وفتح بلنسية حيث قتل اميرها القادر محيلا جامعها إلى كتدرائية ولكن ابن تاشفين الذى هزم انجيس القشستالي قتل دييكو نجل السيد وتابع حملاته ضد الاسبان الى أن مات السيد منهوك القوى (عام 1099م) فحاصر المرابطون المدينة التي دافعت عنها جيمنا زوجة السيد ثلاث سنوات الى ان اضطرت الى الاستنجاد بقويبها الفونس الذي ساعدها على الفرار بعد أن ترك المدينة مفتوحة أمام أميرها مزدلي الذي اسهم بحظ وأفر في تحرير برشلونة وباقى الاندلس .

على بن يوسف : ومات يوسف أوائل 500ه فقسام على بعهده من والسده وعمره ثلاث وعشرون سنة وبايعه اخوه تميم وتوافدت القبائل لتهنئته بمراكش من مجمع انحاء الامبراطورية عدا فاس التي انتقض بها يحيى بن ابي بكر ولكنه اضطر الى الفرار بعد زحف عمه ثم استأمن بتدخل المزدلي والى تلمسان فنقل الى الصحراء ثم الى الجزيرة الخضراء حيث مات وكان الامير الجديد اندلسي التكوين ربى في سبتة وعاش معظم حياته في اسبانيا .

وقد ولى تميم امارة الاندلس واستقر في غرناطة فاستحرت بينه وبين الاسبان عام 502ه وقعة افليج حيث اصطدم بسانجة نجل الفنش الذي قتل وانتصر المرابطون وكانت ممالك الغرب المسيحية قد وهنت وتولى النساءوصايات العرش في البرتغال وقشتالة بينما تضعضعت قوة امراء دويلات انشرق بانبثاق نزاعات مع النبلاء وتناحرادعياء العرش وكان الاسبان ينصبون الافخاخ احيانا

عن رواية ابن خلون الذي تختلف روايته عن رواية ابن ابي زرع · (ع. 2) بعد تقليد الخليفة اياه ضرب المسكة باسمه ونقش على احد الوجهين اسم احمد أمير المومنين العباسي ·

لكتائب المسلمين مثل ما وقع لمحمد بن المحاج الذى خلفه ابن تافلون (I) فامتدت ولايته من مرسية الى بلنسية وطرطوشة وخازل القائد دود مير قرب برشلونة في حرب دامية -

وما لبثعلي بن يوسف ان جاز الى الاندلس عن طريق سبتة (503) ه في جيش كثيف احتشد في قرطبة وفتح طلايوت ثم احتل في اقليم قشتالة الجديدة 27 حصينا ثم مجريط ووادى الحجادة وحاصر طليطلة شهرا عاد بعده الى قرطبة وفي المعام التالى غزا سبير البرتغال فاقتحم شمنترين وبطليوس ويابورة واشبونة وبر تقال وبذلك تقلص نفوذ امراء العرب وهددوا في عقر ديارهم ومع ذلك ظل الخطر المسيحي يداهم المملكة المرابطية التي اضطرت الي مواصلة فتوحها وقسد بقى احمد بن يوسف المستعين بن هود اميرا على سرقسطة الى أن استشهد عام. 503 هِ فِي اصطدام مع ابن ردمير فخلفه ابنه عبد الملك المعروف بعماد الدولة عام 512ه حيث تحالف ابن رذمير مع الاذفونش الذي زحف نحو لاردة فتضافرت جهود أمراء الغرب مسع تميم وزحزحته عنها ثسم استلحقت عمالة سرقسطة فاحتل قلعة ايوب بشرق الاندلس ووجه حملاته المتوالية ضد بلاد الجوف فجاز أمير المسلمين للمرة الثانية (513هـ) وقتح شنتمرية ومهد غرب الاندلس في حركة استكمل بها وحدة المملكة المرابطية تحت امارة تميم الذي ما لبث أن توفي (520هـ) فخلفه تاشفين بن على وظلت الجزر الشرقية (الباليار) المحررة تحت غرب الأندلس في حركة استكمل بها وحدة المملكة المرابطية تحت امارة تميم امرة محمد ابّن على المسوفي المعروف بابن غانية ووالى تاشفين فتح الحصون واحتل كركسي واشكونية ثم عاد الىمراكش حيث نصب وليا للعهد ولم تكد تمر أربع سنوات حتى بايعه الناس أميرا لدى وفاة والده (7رجب 537هـ)وكان الموحدون قد بدأوا يقضون مضاجع الدولة المرابطية فاصطدم الامير الجديد باكبر خطر داهم العدوتين منذ ثلاثة ارباع قرن على ان صجمات المسيحيين لم تغتر لأن « الغونس لوباطايسور » طفق يقتطع من الاندلس منذ عهد تميم باتساق مع ملك أركون الـذي احتـل سنرقسطة وزحف عبر البلاد خلال خمسة عشىر شمهرا فكان ذلك المظهر ألاول لتضعضع الكيان المرابطي امام الجبهتين بانبثاق نوع جديد من ملوك الطوائف و

I) ممدوح ابن خفاجة وصاحب الفيلسوف ابى بكر بن باجة المعروف بابن
 الصائغ ·

ومع ذلك استطاع المرابطون في عقود من السنين توحيد الاندلس تحت راية الاسلام رغم احتفاظ الاسبان بممالك الشمال

#### الاقتصــاد

وقد عرف المغرب في هذا العهد الوفرة والثراء وانتشرت ضيع فلاحية في البادية بفضل الامن النسبي وكان للتبادل المغربي الاندلسي اثره القوى في تكييف الاقتصاد وتنمية الموارد وامست الحاضرة الجديدة (مراكش) مركزا تجاريا هاما بين الصحراء والشنمال ومهبطا لرواد الثقافة من اعلام الفكس بالاندلس وقد سك الدينار اليوسفي باسم الامير المرابطي والخليفة العباسي وبلغ وزنه 3،960 غرامات في مقابل اربعة غرامات ذهبا الى 4،729 غرامات في عهد عمر بن الخطاب وقد الغي المرابطون المغارم والمكوس واقتصروا على الزكوات والاعشاد والمغانم والجزية لتحقيق التوازن في بيت المال

#### الجيسش

وفى هذا العهد ظهر جيش نظامى جديد تعزز بالاغزاز (1) المشارقة علاوة على فرسان القبائل البربرية وقد درب على الحياة العسكرية غير ان أغلبيته كانت من القبائل المستنفرة عند الحاجة وقد استعرض يوسف جيشه العتيد فى حصن لرقة خلال جوازه الاول للاندلس (2) كما استعرض حفيده تأشفين قواته فى تلمسان عام 538ه (3)

#### السفسسن

وقد ادخل المرابطون عنصرا جديدا في الفن البربرى فتركز المزيج المغربي الاندلسى واستمرت عملية الانصهار منذ ذلك العهد نحوا من ثلاثة قرون واتجه المرابطون خاصة نحو هندسة المساجد التي لم يخل منها ربض ولازقاق في كبريات الحواضر وعززوا الحصون والقلاع التي استمدت من الهندسة الاطلسية كما اسفر التبادل بين العدوتين عن ازدهار الصناعة التقليدية والاساليب

I) الانيس المطرب ج 2 ص 4

<sup>2)</sup> المعجب ص 77

<sup>3)</sup> الحلل الموشية ص 108

المعمارية وقد ورد على المغرب مهندسون وصناع قرطبيون منذ عهد بوسف بن تاشفين ساهموا في طبع العمارات والمساجد بلون جديد وكذلك الحمامات والمخانات والسقايات وقد بنى هؤلاء المهندسون قنطرة تنسيفت ايام على اللمتونى ولم يبق مما شاده المرابطون سوى جامعى تلمسان وجزائر بنى مزغانة لاندراس اعلام المساجد اللمتونية بمراكش وفاس عدا جامع القرويين الذي اتخذ في عهد على بن يوسف سعته وشكله اللذين ما زال يحتفظ بهما الى الآن وقد زيدت بلاطاته وجدد منبره(I) ونقشت سقوفه بترخيمات رائعة اسفرت عنها الحفريات عام 1952 واكدت ما وصفه به ابن ابى زرع عند حديثه على القبة المرابطية التى غطيت بالجير واكدت ما وصفه به ابن ابى زرع عند حديثه على القبة المرابطية التى غطيت بالجير ددار الامة، التى بناها يوسف كما اشار الادريسي الى «دار الحجر» التى اسسها على بمراكش والتى سيهدمها عبد المومن لاقامة الكتبية الحالية مكانها ومن الحصون المرابطية قلعتا بنى تسودة بفاس وامركو لمراقبة بدو الريف وقد استخدم اللمتونيون طريقة جديدة في مد السواقي بواسطة الخطارات الصحراوية والهنه الصحراوية والهنه الصحراوية والهنه الصحراوية والهنه الصحراوية والهنه الصحراوية والهنه المتونيون طريقة والهنه الصحراوية والهنه الصحراوية والهنه الصحراوية والهنه المتونيون طريقة والهنه المصوراوية والهنه المتونيون طريقة والهنه الصحراوية والهنه وا

وخلافا لما زعمه دوزى يمكن القول مع طيراس بان المرابطيس افسادوا الحضارة الاندلسية وقد ابرز المؤرخون الاسبان الدور الذي قام به امراء لمتونة في تشبجيع الادب والعلم والفن

آ) زهرة الآس ص 42

### الفصل الرابع عشر

### الانتفاضة الموحدية

مافتی الموحدون يحملون شعلة الاسلام فی الاطلس مند الفتح العربی وقد نلواوله البرغواطيين المصامدة وكانت لهم فيما قبل زعامة موصولة وقد ولد اللهدی خومرت فی هرغة (شمال الاطلس الصغیر) عام 485ه وارتحل الی الاندلس والشرق (بغداد والقاهرة) فی طلب العلم وهو دون العشرین ولقی فی زعم بعض المؤرخین كلا من الغزالی (۱) والطرطوشی وأظهر ورعا ونسكا وصرامة فی استنكار انزیغ والاستهتار (الخمر والخنا) ثم عاد الی المغرب بعد زها عشر سنوات وقد نهل من ینابیع الاشعریة فابحر من الاسكندریة الی طرابلس ثم المهدیة داعیا الی مذهب التاویل الذی حاد عنه اللمتونیون انتجاعا للسلفیة فطورد من الولاة مذهب الزل ثم عرج علی بجایة فلقی فی ملالة بالقرب منها عبد المومن بن علیانکومی حیثما نزل ثم عرج علی بجایة فلقی فی ملالة بالقرب منها عبد المومن بن علیانکومی

I) ممن أثبت لقاء ابن تومرت للغزالى بصفة الجزم ابن أبى زرع (القرطاس ح 2 ص 104) وابن خلكان (ج 2 ص 37) وابن الخطيب فى رقم الحلسل (ص 57) وصاحب الحلل الموشية (ص 85) وابن أبى دينار فى المؤنس (ص 107) واليوسى فى محاضراته ونقله عنه القادرى فى نشر المثانى (ج I ص 122) وأبو الفداء (ج 2 ص 23) والزركشى فى تاريخ الدولتين (ص 2) وعده مرتضى من تلاميذه وممن شك فى ذلك ابن خلدون فى العبر (ج I ص 298) والمراكشى فى المعجب (ص 99) وجزم بعدم اللقاء ابن الأثير فى الكامل (ج 10 ص 201) ورينيه فى دائرة المعارف .

فى طريقه الى الحج فاستصفاه لامانة سره واصطحبه مع البشير عبد الله الونشريسي الى تلمسان ثم كرسيف ووجدة ففاس حيث تصدى للتدريس وواصل رحلته من مراكش الى مكناس فاغلظ في النكير على الأمير على بن يوسف وتوبيخ اخته السافرة وكان حفاظ العلماء عليه يتزايد لنحلته الاشعرية التي تصمهم بالجمود على المختصرات المالكية فدفعوا الملك لتنظيم مناظرة انتهت بظفره وانقسم المجلس في شأنه بين مستهون ومستعظم لمغبة دعوى الرجل ولكن الملك الصالح صرفه في امان رغم نصح القاضي المنجم مالك بن وهيب فخف المهدى الى أغمات لا يلوى على شيء وانضم عمر بن يحيم الهنتاتي لركب المهدى الذي أقام في ايجلي بهرغة الرابطة للعباد وقد تعززت بأفواج الطلبة الذين لقنهم ابن تومرت قواعد «المرشدة» في التوحيد فذاع صيته في الاطلس الكبير وشمالي الاطلس الصغير والتف حوله منذ 515ه المصامدة الموحدون • وازاء هذه التجمعات انبرى عامل المرابطين بالسوس ضد المهدويين فاستجاش هؤلاء انصارهم ودارت معركة عام 516 هـ منى فيها اللمتونيون بأول هزيمنة فاتسع نفوذ ابن تومرت الذي أقام عام 519ه بتينمل دارا ومسجدا وتينمل حوض خصيب على وادى نفيس طويل دقيق في شعبة الاطلس الكبير وكانت مناعة الجبل خير حمى من سطوة اللمتونيين وهنا دعم ابن تومرت كتلته الاطلسية على فكرة دينية أذكت اوراها عداوة تقليدية ضد صنهاجة الملثمين وظل يتنقل من شرق الاطلس الى غربه بالغا سواحل المحيط باكادير حيث أقر اتباعه باماميته وامسى بصفته المهدى المنتظر رئيس دويلة حاضرتها المحصنة تينمل وهدفها اقرار الاسلام الصحيح على هدى القرآن مع انتقاء الاصلح من اعراف البربر في الشورى والتراتيب السياسية وكان مجلس العشرة الذي يشكل مستشاري الامام والركان حربه وكتابه وقضاته يتركب علاوة على ابن تومرت والبشير من بعيض فادة الاطلس كالعمرين الهنتاتي والصناكي وابن وانودين وابن يغمور وابن تافراكين ومحمد بن سليمان وابراهيم بن اسماعيل الخزرجي وعبد الواحد الحضرمي والتحق بالعشرة اربعون ممثلا للقبائل الكبرى مثل كدميوة ونعيسة وهنتاتة وهسكورة لتكوين آيت الخمسين في شكل مجلس للشيوخ الموحدين كان يعقد دوراته عندما يستشار في المناسبات الهامة وكان الطلبة والحفاظ يدربون الدعاة يليهم في الرتبة اهل الدارواهل الساقة •

وبعد الحبالة التى نصبها البشير بتواطؤ مع ابن تومرت لاظهار مخاريق مصطنعة قتل فيها كل من خالف الامام ـ تجهنز جيش من عشرة الاف زحف على مراكش عام 523ه فهزم اللمتونيين في كيد وطاردهم الى مراكش فحاصرها

الربعين يوما ولكن نجدات المرابطين فكت هذا الخناق في معركة عنيفة بالبحيرة قتل فيها البشير وعاد عبد المومن مع الفلول الموحدية دون أن تفت هذه الهزيمة الاولى في نفس المهدى الذي راى في نجاة عبد المومن املا في الكر الظافر وصمدت الكتلة الموحدية فأمعنت في تحصين حاضرتها حيث استعرض ابن تومرت جيشه للمرة الاخيرة ضاربا المثل في التقشف والتقلل الى آخر رمق من حياته ولم تمر اربعة اشهر على وقعة البحيرة حتى توفى المهدى (بين 1923 رمضان عام524ه) بعد ان بشر اتباعه بالنصر وقدم عبد المومن للصلاة عليه •

#### عبد المومسن

وكان الخليفة الجديد معتدل القامة اشهل العينين فقيها محدثا اصوليا سياسيا شجاعا وخطيبا مصقعما امتاز بتبصر واناة اعانتاه على تحمل أعباء الرسالة الموحدية وانبرى في غزوة استمرت سبع سنين (534-541هـ) لفنح المغرب الاوسط بعد تمهيد المغرب الاقصى وكانت انطلاقاته الاولى من تينمل صوب الشيمال الشرقى بالمنحدر الغربي للاطلس سامته في السهل خصمه المرابطي تاشفين بن على وقد تحاشى الطرفان التصادم في تحفز دفاعي سيار وكان على ابن يوسف ما زال حيا في الفترة الاولى (توفي عام 537هـ) وطفق عبد المومن يعزز قواته بانضمام سكان الجبل وانواحات (دمنات وبنى ملال وفازاز وتافيلالت) والعناصر الفارة من المرابطين مثل هسكورة وصنهاجة الاطلس الاوسط ومسوفة تلمسان ومصامدة غمارة (وادى لووتطوان وباديس عدا سبتة) فاصطدم الجبليون المنحازون مع فلول المرابطين المنظمة والمعززة بالميليشية المسيحية التي كان يقودها الروبرتير القطلاني بجهازه العتيد وفنه العسكرى المحكم غيس أن وفاة هذا القائد الاسباني (539ه ـ 1145م) فسحت مجال السهول امام الموحدين الذين انحدروا في خضم صاخب نحو غياثة (تازة) وبطوية وملوية وبلاد زناتة بالمغرب الاوسط وكان الموحدون قد انهزموا من قبل امام بنى عبد الواد وبنسى يلومي والروبيرتير وقتلوا ابن موخوخ الزناتي الذي كان انضم الى عبد المومن وهو في الريف فاردفه بعد احتلال الحسيمة ومليلية وتمسمان وبني يزناسن بابسن يغمور وانوديس ولكنه اضطر تلبيلة لاستصراخ ابس ماخوخ الى الزحف نحو تلمسان وكان امير صنهاجة قد هب لانقاذ الامير المرابطي المفيم بالصفصفان فقتله الموحدون مع الروبيرتير وارتحل تاشغين اللمتوني الى وهران (539ه) بعد أن أوفد إلى مراكش ولى عهده أبراهيم مع الأديب أحمد بن عطية وزحف عبد المومن من تلمسان للقاء خصمه الذي ساندته بوهران اساطيل محمد بن ميمون المستقدمة من المرية في حين تعززت طلائع الموحدين التي كان عملي

رأسها ابو حفص الهنتاتی ببنی ومانو الزناتیین فدارت معرکهٔ اولی ضد زناتهٔ ولمتونهٔ انتهت باذعان کل من امیر بنی یلومی وشیخ بنی عبد الواد فتقوت الکتلهٔ الموحدیهٔ فی سیرها نحو وهران حیث أحدقت برابیهٔ اججت حوالیها النیران وماکاد برتخی جنح الظلام حتی تردی تاشفین وهو فی تطوافه خارج الحصن من الجبل غادة موسم السابع والعشرین من رمضان سنه 539 هواستسلمت وهران فلم یفلت من القتل بها سوی رجل واحد (البیدق) .

#### حصار فاس

وبعد اثخان الهنتاتى فى برغواطة التحق بعبد المومن وهو فى طريقه الى مراكش عن طريق تادلا وتعززت القافلة العسكرية بهسكورة وصنهاجة وانغمرت فى عراك بجيليز دام خمسة أيام اكتسحت بعدها المدينة وتحصس اسحاق بالقصبة مع حاشيته (I) حيث استسلموا بعد مقاومة عنيفة فقتل الامير وكافة الملثمين وكللت حملات الموحدين بالنصر والسيادة على مجموع المغرب وانتقل جهاز الدولة الجديدة الى مراكش التى اختارها الخليفة ووافقه العلماء بعد تهديم ما ثر المرابطين بها حيث اقيمت الكتبية فوق انقاض دار الحجر •

تههيد البلاد: وفى هذه الفترة العصيبة ظهر محمد بن هود السيلاوى بماسة وتسمى بالهادى وكان قد لحق بعبد المومن فى فتح مراكش فابوز المخاريق واستجابت لدعوته سيجلماسة ودرعة ودكالة ورجراجة وتامسنا وهوارة ثم الشمال (طنجة وسبتة وبنى ورياغل فى الريف) والمرينة بالاندلس فهزم فيلقا موحديا وبدأ ظل عبد المومن يتقلص فاهتبل الامير لهذا الجدث وجهز أبا حفص الهنتاتى فى ذى القعدة عام 542 ه فى جيش كثيف هزم جزولة وقتل ابن هود واوقع بهسكورة وهيلانة ولكن برغواطة صدته فتراجع الى تادلا ثم الى مكناس فحاصرها وكان الصحراوى قد رجع من الاندلس والتحق الخياط اخو الهادى فحاصرها وكان الصحراوى قد رجع من الاندلس والتحق الخياط اخو الهادى بالبرغواطيين ثم اهل دكالة بتعزيز رجراجة وحاحة مما اضطر عبد المومن الى القيام برد فعل عنيف فاقتحم سلا ثهم مكناس والريف والهبط فى نفس الوقت الذى كانت الحيوش الموحدية تخضع دكالة ورجراجة وتقتص من برغواطة

I) كان من بينهم فتاة هى فانو بنت عمر بن بنتيان التى استماتت وراء لثامها فى الدفاع بحد السيف عن قصر الخلافة بمراكش طوال نصف يوم اثار استبسالها اعجاب الموحدين

وتطارد الصحراوى الفار الى فيافى الجنوب وتقمع هنا وهناك الفلول المتمسردة وقد شعر عبد المومن بان التصفية الاولى لم تؤت اكلها فعمد الى تصفية ثانية اشد من الاولى امتدت جذورها الى مجموع الاقاليم وذهب ضحيتها حسب البيدق 32.720 نسمة لاسيما فى هسكورة وفازاز، وتادلا فكانت هذه الظاهرة اشد وسيلة لنشر الهدوء والسلام ٠

#### فته الاندليس

وما ان انتهى عبد المومن من تمهيد المغرب الاقصى حتى اتجه نحو الاندلس وكان عهد جديد لملوك الطوائف قد انبثق باستقلال امارات قديمة وبروز رؤساء جدد وزحزح المرابطون عن قلاع ومدن كاشبيلية وغرناطة ثم الجزر الشرقية حيث صمد بنو غانية بينما ثار في غرب الاندلس أحمد بن قسى ومريدوه من المتصوفة وابن المنذر في شلب وابن الوزير في يابورة والاميرال المرابطي على بن ميمون في قادس اما في الاندلس الوسطى فان القشىتاليين وجدوا مساعدا في شخصسيف الدولة من بني هود وكانت قرطبة خاضعة نظريا ليحيى بن على المسوفي المعروف بابن غانية للحكم المسيحي كما انصاعت كل من بلنسية ومرسية لابن مردنيش فوجد الامراء الاسبان في الشمال المجال خصبا لمحاولة الانقضاض على هذا الهيكل المنهار الذي عرزه اسطول صليبي رابط في مصب الطاح ونرل على شنترين واشبونة في حين احتلت الكتائب المسيحية بياسة وابدة وطرطوشة والمرية وماردة وشنتمرية غير أن انبعاث الدولة على يد عبد المومن ما لبث أن تمخض عن انضمام ابن ميمون الى الموحدين حيث خطب في قادس باسمهم وصبغ ابن قسى ثورته بطابع موحدى وقد وجه الامير جيشا بقيادة ابن محمد المسوفسي ووالى النجدات لتعزيزه فاقتبله ابو الغمر بن عزرون (عام 539ه) في شريش التي اعتبر اهلها السابقين الاولين على غرار ما كان في الصدر الاول ـ ثم تعاقبت الفتوح في شلب وباجة وبطليوس واشبيلية (٤٤٦ه) من حيث قدم وفد برياسة القاضى أبى بكر بن العربى الى مراكش لتقديم البيعة باسم قرطبة (543ه) •

واستقر عبد المومن (545ه) في سلا لاقتبال وفود الاندلس فبايعه ابن ابي الوزير عن باجة ويابرة ويوسف البطروجي عن لبلة وابن عزرون عن شريس ورندة محمد بن الحجام عن بطليوس وعامل بن مهيب عن طلبيرة ولم يتخلف من الثوار سوى ابن قسى وغب هذه التهاني عاد الامير الى مراكش لانشغاله

بفتوح افريقية بعد ما جهز أبا حفص الهنتاتي صحبة نجله الامير السيد ابي سعيد (546هـ) فحاصر المرية التي حاول ابن مردنيش انجادها تعزيزا للفونش فعجيز عن منازلة محلة الموحدين المحصنة بسور وفر بينما جلا العدو عن بياسة وابدة وتنازل ميمون بن بدر اللمتوني عن غرناطة .

الامبراطورية الافريقية: وفي نفس السنة زحف عبد المومن الى سبتة عن طريق سلا فاستقدم الى الضفة الجنوبية للبحر المتوسط اعيان لاندلس للاستعلام والاستحثاث الى الوحدة وتظاهر بالرجوع الى مراكش معرجا على الملوية فتلمسان وكانت افريقية نكبت بالسيل العارم الذي انحدر اليها من بني هلال وبني سليم بدافع من العبيديين الذين نقلوا هؤلاء الاعراب حلفاء القرامطة من الشام الى الصعيد المصرى حيث عاثوا فسادا ثم عمدوا الى الاقتصاص من بني زيري الصنهاجيين الذين استقل معزهم السني (ابن باديس) عن المستنصر العبيدي منذ عام 443ه منحازا الى خلفاء بغداد ففسحوا لهم مجال النزو عنى افريفيا لتملكها بدل صنهاجة فانصبوا على امصارها في خضم جارف اهلك الحرثوالنسل واضعف البلاد ٠

ومن خلال هذه الفيافى المهزولة وصل عبد المومن بعد خزن المؤن من المحاصيل الى عاصمة الجزائر فى مائتى الف جندى ففاجأ أهلها بزحفه الخاطف واتضم اليه الحسن بن على الصنهاجى الذى كان النورمانديون قد طردوه من امارة المهدية ثم احتل بجاية من حيث فر أميرها يحيى بن العزيز آخر ملوك الحماديين الى بونة ثم قسنطينة وكان نجل الخليفة قد اقتحم فى جيش من الموحدين قلعة بنى حماد فاصطدم الموحدون فى سطيف بالعرب الهلاليين فهزموهم واستسلم يحيى الذى كان قد خلف اخاه على امارة قسنطينة فانتقل الى سلا مكرما ومرت ثمان سنوات وكان عبد المومن يظهر رغبته فى استكمال احتلال افريقية لتخليص البلاد من خطر الغزو النورماندى وقد استصرخت به وفود افريقية حين نكبتها الجنود الصقلية فهب عام 554ه يغد السير نحو المغرب الادنى فى حركة متندة تصون المحاصيل ضاربا المثال العمالح فى اقامة شعائر الديس واحتذاء سنس السلف فوصل الى تونس معززا بسبعين قطعة بحرية فانصاع اهلها مستامنين ثم نازل المهدية برا وبحرا مصحوبا باميرها المطود الحسن بن على وكانت حصنا منيعا تجمع فيه أعلام النورمانديين فرابط الجيش بزويلة الخالية المجاورة واقام سورا غربى المدينة بينما احاط الاسطول بجهانها واستمر هذا الحصار

القاسى يستنزف قوى الخصم وأقواته بينما اتجهت الجيوش الموحدية لفتح طرابلس ومرابض نفوسة وصفاقس وسوسة وقابس والحصون الافريقية مستكملة زحفها الظافر ولما تنته السنة وهب اسطول صقلية في هذه الآونة في مائة وخمسين سفينة وطرادة لانجاد الرعايا النورمانديين المحاصرين فصده الاسطول الموحدي في مطاردة اسفرت عن اسر سبعة مراكب ومع ذلك واصل الافرنج الصمود في المدينة بضعة اشهر اخرى استأمنوا خلالها فجلوا عن المهدية بعد احتلالها اثنى عشر عاما (555ه) .

وفي هذه السنة \_ سنة الاخماس \_ اكتملت وحدة القسم الشرقي الامبراطورية الموحدية من برقة الى تلمسان حيث اقرت الحاميات ونصب الولاة والقضاة ورفرفت راية الاسلام من جديد في هذا الصقع المترامي كما مسحت الارض الى السوس الاقصى فراسخ واميالا ففرض الخراج على ثلثيها زرعا وفضة التزمت القبائل بادائها كما انضم الاعراب الهلاليون الى الدولة لاسيما بعدمعركة القرن التي نكبت فيها فلولهم المتخاذلة عن الجهاد في الاندلس ونقل نسائهم وصبيانهم الى مراكش وهكذا انشعل الخليفة طوال خمس عشرة سنة في توطيد الشبق الافريقي من الامبراطورية فزحف في نفس العام نحو العدوة الشمالية بعد ان اصدر الامر وهو في غمرة الجهاد بتحصين جبل الفتح (جبل طارق) ولم تكد تهل سنة 556ه حتى اجاز عبد المومن من طنجة الى الاندلس فاستقدم الى الحصن الجديد القواد والاشياخ للتشاور في تصميم حملة عارمة تنظم ما انتشر من عقد الاندلس اذ كان محمد بن مردنيش قد عاث بشرق البلاد ومن بينهم والي جيان محمد بن على الكومي ثم استولى على كل من قرمونة وقرطبة فانبرى الهنتاتي واسترجع من القشتاليين باجة ويابورة وبطليوس كما استرد الامير ابو يعقوب قرمونة ولكن بعودة الخليفة الى مراكش استعاد صهر بن مردنيش(ابن هامشكو او الملك لوبو) غرناطة وتراجع الموحدون الى مالقة فصدر الامر من جديد بالتجمع العسكرى في سلا وكان الاسطول قد نما جهازه عام 557ه باربعمائة قطعة رابطت في الثغور الكبرى منها مائة وعشرون في المعمورة (وهي المهديـة بمصب نهــر سبو) ومائة موزعة على طنجة وسبتة وبادس وموانى الريف ومائة اخرى في مراسى افريقية والجزائر وثمانون بسواحل الاندلس كما تعزز العتاد والسلاح وديوان الجيش باربعين الف فارس كومي وانتظم الحشد (558ه) فتوافدالجنود من كل الانحاء استعدادا للجواز الثاني الى الاندلس وكان العرب الهلاليون فيي صف واحد مع زناتة والموحدين وباقى البربر في ثلاثمائة الف فارس انتشروا بين مصبى سبو وابى رقراق الا ان المنية عاجلت الخليفة بسلا (18 جمادى الثانية (558ه) فنقل الى تينمل حيث دفن قرب المهدى ٠

# الفصل الخامس عشر

# العصر الذهبى في العدوتين

عرفت الدولة الموحدية خلال نصف قرن عنفوان مجدها وتعاقب عليها ملوك برزوا في مدارج الحضارة وركزوا عوامل الاستقرار والانبعاث في الاندلس وافريقيا الشمالية فكانسوا بحق زهرة هذا العصر لم تتجدد الى الآن فسسى الامبراطورية العربية الاسلامية معالمها الوضاءة وقد امتاز المغرب في هذه الفترة بسياسته الأصيلة وسيادته الرصينة بافريقية والبحر المتوسط

## يوسف بن عبد المومن (558هـ 580ه)

وبعد وفاة عبد المومن بايع الموحدون أبا يعقوب يوسف بتاييد أخيه أبي حفص والشيخ عمر الهنتاتي وقد احتفظ ابو حفص بن عبد المومن بمنصبه كوزيس واصبح مستشار اخيه وأمين سره وتخلف عن البيعة الاميران ابو محمد عامل بجاية وابو عبد الله عامل قرطبة ويظهر ان ابا يعقوب الذي صادف الحال باشبيلية عند نعى والده لم يتحل بلقب أمير المومنين الاعند ما اجمع الناس على مبايعته (563ه) وفي ضمنهم اخواه بعد استثصال الثائرين مرزدغ الصنهاجي الذي انبثقت دعوته من غمارة الى تازة بتأييد اوربة وصنهاجة (559ه) وسبع بن منغفاد في نفس الاقليم (567ه)

وكان الامير الشاب رائق الهندام رقيق الطبع عميق التكوين حلو المنطق

قد استكمل اداته العلمية باشبيلية فبرز في الفلسفة والاداب وازدان بلاطه باقطاب الفكر امثال ابن طفيل وابن رشد وحنكته ممارسة الحكم بالاندليس فجمع بين الصرامة واللين والتسامح والاحسان وقداختص اسرته بالمناصب السامية فعقد لاخوته ابي ذكرياء على بجاية وابي اسحاق على قرطبة وابي سعيد على غرناطة وابي على على سبتة وغمارة واستوزر نجله المنصور اعدادا لولاية عهده وكانت اشبيلية قد كيفت سريرته فجاء اندلسي الطبع بعد ما كان والده افريقي الروح وانتظمت في عهده الزاخر مملكة مترامية عم فيها الرخاء والامن وانبسطت مجال الشراء بالحواضر ونعمت البادية بازدهار تبلور في وفرة الجبايا واتساقها الشراء بالحواضر ونعمت البادية بازدهار تبلور في وفرة الجبايا واتساقها

ثورة قفصة: وفى هذه الآونة ثار بنو الرند فى قفصة (574م) فهب الامير وقتل المتمردين واقتحم المدينة ونقل عرب رياح الى مراكش بعد ان مهد القطر التونسى حيث انتقض قراقوش التركى الذى احتل برقة وطرابلس ثم بنو غانية الذين وجدوا فى هذه الاقاليم النائية ميدانا خصبا لانبثاق تمرداتهم بمساعدة الاعراب الثوريين •

السياسة الاندلسية : ولم تكن رسالة الخليفة الراحل قد اكتملت في الاندلس الذي اولاه الامير الجديد كل عنايته فقد ظل ابن مردنيش مسيطرا على مرسية وبلنسية وصهره ابراهيم ابن همشك على جيان وبنوغانية في الجزائر الشرقية فهب أبو حفص أخو الامير في فيالق عربية (عام565ه) لانقاذ قرطبة من غارات ابن مردنيش المعزز بالمليشيات المسيحية ثمم تواردت نجدات بامرة أبي سعيد والى غرناطة فطوق الاميران مرسية بعد ان انضملهما ابن همشك واقتحما المرية واستسلم ابن الحجاج اخ ابن مردنيش وامير بلنسية وواصل بنوغانية صمودهم في البحر بالاضافة الى مناوراتهم في افريقية أما الدويلات المسيحية فقد أمست تشكل خطرا على جيوش أبى يعقوب فاحتلت يابورة ووجهت ضرباتها الى باجة وشنترين وارباض اشبيلية وكانت قشتالة تتحصن شرقا خلف سلسلة من الجبال وقد خاض أميرها الفونس الثامن ضد الموحدين معارك عنيفة واضطر الخليفة الى الجواز للاندلس فنزل بقرطبة (567هـ) ثم اشبيلية حيث نعى اليه محمد بن مردنيش وتناذل اولاده عن جميع شرق البلاد واتجه الامير الى وجدة فحاصرها شهورا ونضبت فيها مستودعات الماء وكادت تستسلم لولا وابل هتان انقذها فاضطر الامير الى النزوح ومهادنتها بضع سنوات غير أن الموحدين ما لبثوا ان اقتصموا من العدو في ناحية قلعة رباح واغاروا على طليطلة وهنا اغتنم الامير فترة

استجمام فاتم بناء جامع اشبيلية بمنارته الخالدة واسس القصبة ومد الارصفة على وادى المدينة والقنوات المجلوبة من قلعة جابر غير ان الفونس خرق الهدنية فانبرى أبو حفص لاقتحام القنصرة ، فرجع الخليفة الى مراكش (عام 571هـ) بعد تعديلات بالولايات وكان الطاعون قد جرف بعاصمة المجنوب فاودى بحياة بعض اخوة الخليفة ومات الشيخ ابو حفص الهنتاتي بسلا في طريق عودته من قرطبة .

ومرت ثمانى سنوات ( 571 هـ - 579 هـ) مهد الخليفة خلالها افريقية فاعاد الكرة على الاندلس فى جواز ثان عند استفحال غارات الفونس على قرطبة ومالقة ورندة وغرناطة واستجة وحصن شفيلة واتصال المعارك سجالا بين العدو من جهة وبين ابى اسحاق ومحمد بن يوسف بن وانودين من جهة اخرى وكان الامير قد عقد لابنائه على الولايات (ابى زيد على غرناطة وابى عبد الله على مرسية وابى اسحاق على السبيلية واستنفر حشود البربر والعرب والاغزاز فعبر بهم (580ه) الى جبل طارق ثم الجزيرة الخضراء ومنها الى اشبيلية حبث انتفضت جيوشه لغزو شنترين بغرب الاندلس فى حصار طويل انتهى بالجلاء للزحف ضد اشبونة وقد اساء الجيش الاندلسى فهم اوامر الخليفة فسارع بالرحيل فى جنح الظلام بدل الفجر ووجد المسيحيون المحاصرون فسى شنتسرين ثغرة فى جنح الظلام بدل الفجر ووجد المسيحيون المحاصرون فسى شنتسرين ثغرة للانقضاض على الخليفة الذى وجهت اليه طعنات نجلاء نفذت الى مقاتله وتراجع الخضراء (10 البيع الثاني 580ه) فنقل الى تنميل حيث دفن بجانب قبر والده الخضراء (10 ربيع الثاني 580ه) فنقل الى تنميل حيث دفن بجانب قبر والده

وهكذا ظل العدو الذى استقر بغرب الاندلس يهدد حوض الموادى الكبير رغم جهود الخليفة الشهيد وتزايد الخطر المسيحى بالشمال بقدرما اشتد ضغط بنى غانية وفلول صنهاجة والعرب فى المغرب الشرقى ٠

### يعقــوب المنصور: 580 \_ 595 ه

تلقى ولى العهد ابو يوسف يعقوب البيعة الاولى باشبيلية حيث خف الى المغرب لنقل جثمان والده واستوزر عبد الواحد بن ابى حفص الهنتاتى وتقبل فى القصر الصغير ولاء ابى ذكرياء بن ابى حفص الذى قدم من تلمسان مع اشيات عرب زغبة الهلاليين الذين تعززت بهم الكتلة الموحدية وفى سيلا انصاع للخليفة اخوته واعمامه فغمرهم بالرفد الجزيل كما أكرم الاجتاد والموحدين والفقهاء وحرد المساجين ورد المظالم واستحث القواد على عدم الحياد عين

الشريعة وكان الامير الشاب قوى الشكيمة فصيح اللسان طموحا درب على شؤون الدولة عندما استوزره والده، قد احاط نفسه بحجاب من الموالى وكتاب وقضاة معظمهم من الاندلس وضرب على ايدى المنتقضين من اسرته وقومه وكانوا قد بدأوا يعكرون صفو الوحدة التى اندست فيها نواخر خارجية و

#### الاحداث الافريقيـــة

وكانت ثالثة الاثافي في هذه القوى الناخرة هي عصابات قراقون (احد موالي الاكراد بمصر) التي انضمت الى ثوار الجزائر الشرقية (ميورقة ومنورقة) والاعراب المسلمين من طرابلس وكان على بن يوسف اللمتوني قد ولي على جزر الباليار هاته محمد بن على المسوفي (ابن غانية) وتداولها ابناؤه الى ان بايع حفيده -محمد بن استحاق الامير يوسف الموحدي فانكر اخوته انصياعه وامروا على بن استحاق الذي ماكاد يطرق سمعه نعى ابي يعقوب حتى سرح اثنتين وثلاثين قطعة بحرية فنزل على بجاية في غفلة من اميرها ابي البربيع المومني (581هـ) وواصل خلال ثلاث سنوات فتوجه للجزائر ومازونة ومليانة والقلعة ثم حاصر القسطنطينية تسانده عرب رياح وجشم واثبج في حركة ظافرة بالجنوب التونسي حيث اقتحم قفصة منها طرابلس واستقر هو في بلاد الجريد بينما رابط، قراقوش الغزى من قابس الى طرابلس في ظل الراية العباسية وكان ابن زيد المومني قد اجلي بني غانية عن بعض السواحل فطفقوا يصولون في الصحراء الي ان هب المنصور من مراكش عام 582ه الى تونس حيث بلغ الامير انهزام الموحدين بامرة يعقوب حفيد عبد المومن فزحف نحو القيروان ثم الحامة حيث استعرت معركة انهزم فيها المسوفيون فافلت ابن غانية وقراقوش في فلول من عصاباتهما ثم واصل المنصور زحفه فاقتحم قابس وتوزر وقفصة حيث هدم الاسوارواسترد مليانة والجزائر وبجاية وانضمت الى الخليفة افواج من الاغزاز الاكراد الذين كانوا في جيش قراقوش فاندرجوا في سلك الجيش الموحدي وتفككت أوصال العرب المشتغبين وزج بهم في خضم القبائل البربرية بالمغرب الاقصى كرصيد للجهاد في الاندلس وهكذا نزل بنو هلال وجشم الخلط في تامسنا بينما في الغرب استقر بنو رياح •

وملك الموحدون الجزر الشرقية ولكن احد اخوة على بن غانية نزل فسى ميورقة بجيش افريقي فأعاد نفوذ الصنهاجيين بينما خلف يحيى اخاه عليا المتوفى

فاستعاد النضال في افريقية ضد الحاميات الموحدية وكان قراقوش قد استقر من جديد في قابس ونافرته سليم فقتل بعض اشياخها ودب الخلاف بيسن الحليفين فانتزع يحيى قابس من يد قراقوش في حين استقل الفائد الموحدي عبد الكريم الرجراجي بالمهدية عن والي تونس ونصب نفسه سلطانا فقتله يحيى الذي استرجع المهدية وأصبح في اخر أيام المنصور أميرا للجنوب التونسي يوسع رقعة مملكته في الغرب •

وهكذا لم يستطع المنصور استئصال جذور الثورة الصنهاجية في افريقية بالرغم عن كفاءته وكفاحه الموصول طوال سنتين (582 ــ 584هـ) وزحفه الجديد (586 ــ 558 هـ) الى تونس •

## المنصور في الاندليس

وقد اضطر الخليفة الى التأرجح بين شقى المملكة للتهدئة ولكن بدون جدوى لان عناصر التشعيب كانت تجلو عن الميدان موقتا لتعود بروفر عدة ٠ اذ لم تكد تمرسنة واحدة (585هـ) على الزحف الاول ضد افريقية حنى اجاز المنصور من القصر الصغير الى الجزيرة الخضراء لصد المسيحيين عن البرتغال فشن الغارات على اشبونةوعاد الى العدوة بالاف الاسرى واثناء الكرالخاطف ضد تونس توالت عليه البرد ( 586ه ) تنذر باستيلاء الفرن على شلب وباجة ويافورة فاستنفر الخليفة جيوش الاندلس بامرة محمد بن يوسف الذي حاصر شلب فاقتحمها مع المدن المحتلة وبعض الحصون كقصر ابى دانس (587هـ) وعاد المنصور من افريقية الى مراكش بعد ان قضى بفاس عدة شهور في علة الزمته الفراش فنهض من جديد الى الاندلس في جوازه الثاني ( 591 هـ ) وكان القشتاليون قد بدأوا يتوغلون في قلب الاندلس واغاروا على الجزيرة بينما خرجت فلول من اتباع الفونس ملك طليطلة قبيل انتهاء هدنة خمس سنوات تعيث فسادا في الاقاليم الاسلامية وماكاد الخليفة يطأ أرض الاندلس حتى اتجه صوب جنوب قشىتالة فعسكر قرب قلعة رباح واستعرض الجيش ثم نزل حصن الارك فرتب قواته في وجه العدو في تاسع شعبان وعلى ميمنته الاندلسيون وبميسرته العرب والبربر وامامه المتطوعون والاعزاز والرماة وهو يتوسط القلب والكل بقيادة ابن ابى حفص الهنتاتي الذي استشهد في الحملات الاولى لفرسان الفنس فانبرت الخيالة البربرية واقتحمت الاوعار التي تحصنت قيها عشرات الالاف منالاسبأن

فانكسرت طليعة العدو وقرعت طبول النصر وظهر الخلل في صفوف الفونس بعد توالى النجدات الموحدية والتي اطبقت على حصن الارك وطاردت الفلول المتعثرة واسرت الافا من الجنود مالبث المنصور ان حررهم محتفظا بكتل من الاسلاب والعتاد والخيول واستغل المنصور هذا الفتح فتوغلت فيالقه الى مجريط (مدريد) ووادى الحجارة وطلمنكة وارياض طليطلة حيث لجأ الفنس المتدحر وبالرغم عن الاثر العميق الذي تركه هذا الانتصار في نفوس المسيحيين الذين أصبحوا يستخطرون تهديد الموحدين فان ألفنس الثامن انكب مع أسقف طليطلة على اعداد اقتصاص حاسم خلال مدة المهادنة التي استمرت بضع سنوات وكان المنصور قد اضطر الى عقد هذه الهدنة لمجابهة ثورة بني غانية وهكذا عاد المنصور الى مراكش (694ه) دون ان يستكمل استغلال سلسلة انتصاراته مكتفيا بتغيير الولاة بالاندلس وتلقب الخليفة بالمنصور ثم ما لبث ان توفي ( ربيع الاول عام وسياحته بالشرق فذاع صيته في الشام وتناقل المؤرخون تصريحاته وهو على فراش الموت حول ندمه على نقل العرب الى المغرب وبناء الرباط وتسريح اسارى فراش الموت حول ندمه على نقل العرب الى المغرب وبناء الرباط وتسريح اسارى

#### الما أنسر المسوحدية

وهكذا كان القرنان الخامس والسادس ابرز العصور العلمية في المغرب حيث اصبح بلاط مراكش ملتقى الفلاسفة والاطباء والشعراء وتحرر الفكر بصورة لم يسبق لها مثيل (1) وحفلت اندية الفكر بالعدوة الجنوبية برجالات أفذاذ مثال ابن طفيل وابن باجة وابن رشد وبني زهر علاوة على كبار الصوفية مثل ابي يعزى وابن غالب القضرى والسهيلي وابن حرزهم وابن شعيب السارية وابي شعيب الانصارى كما ازدهر العمران واينع الفن والاقتصاد وتعزز بتنظيمات جديدة .

#### الفسسن

وقد استطاع الموحدون بفضل ما أبدعوه من روائع تبوأ المقام السامى فى تاريخ الفن لا سيما فى عهد يوسف الذى عاش باشبيلية وتشبع بالثقافة

I) عبد الواحد المراكشي في المعجب ص 176

الاندلسية وجمع خزانة تضاهى مكتبة الحكم الثانى ، وقد لاحظ « مارسى» ان مراجعة قائمة مؤسسات هذا الامير تحدو الى الاعتقاد بان حاضرة الفن الاندلسى (اشبيلية) كانت اقرب الى قلبه من مراكش ، وقد زينها باروع البنايات والماثر العمومية ثم جاء ولده يعقوب فكان ابدع بناء فى تاريخ المغرب الفنى وقد تجلت هذه البدائع خاصة فى اشبيلية والرباط ومراكش وجوامعها ومناراتها الخالدة وأصبحت مراكش بقصورها وحدائقها وشوارعها أشبه ببغداد كما ضاهت فاس دمشق فى روائها وطبيعتها الخلابة ومياهها الدافقة وقد ظل للصناع المجلوبين من الاندنس اليد الطولى فى هذا العهد الزاهر الذى نشر الموحدون خلاله معالم الفن الاندلسى فى ربوع افريقية مجددين الاتصال بسين الاسلسوب المغربسى والاسلوبين المصرى والعراقى السائدين فى بجاية ومهدية وتونس وبذلك امكن للموحدين تحقيق وحدة الاسلام السياسية من قشتالة الى طرابلس الى السودان على توحيد معطيات الفن الاسلامي فى الغرب .

ومند خلافة عبد المومن بن على بنى مسجد تازة ومسجد تينمل وشرع فى تاسيس جامع الكتبية الذى اقيمت بازائه منارة اخرى فى عهده ايضا ثم تمت على يد حفيده يعقوب المنصور ومن خواص مسجد تينمل ان منارته بارزة فوق المحراب ويوجد مسجد موحدى على هذا النمط بسلا واذا وفقنا بين روايتى القرطاس والاستبصار ، لاحظنا ان المنصور هو الدى شرع فى بناء جامع حسان واكمل جامع القصبة بمراكش وكذلك منارة اشبيلية المعروفة بالخيرالدة (الخالدة) وصومعة الكتبية .

وقد اندرست القصور والمدارس التي اقامها الموحدون كما انمحي اثسر المارستان الذي بناه المنصور بمراكش ووصفه بعض المؤرخين بانه لا مثيل له في الدنيا وان مستشفيات باريس في اوائل القرن العشرين لاتوازي هذا المستشفي الذي احتوى على نقوش بديعة وزخارف رائعة وبرك من الرخام الابيض تترقرق كما شيد القلاع والاسوار في مختلف الحواضر ومدت القنوات منذ ظهور الدولة كفناة غبولة التي تنقل الماء الى الرباط والقناتين اللتين اقامهما المنصور بمراكش وفاس وقنطرة تنسيفت التي جددها يوسف •

واسست فى قصبة مراكش مقصورة مدارة بحيل هندسية تظهر اذا استقر المنصور ووزراؤه فى المصلى وتختفى اذا انفصلوا (I) •

I) ذكر المقرى فى نفح الطيب (ج2ص804) انه زار مراكش عام 1010 هـ فلاحظ ان حركات المقصورة بطلت وبقيت اثارها ٠

مسح الموحدون الاول مرة الاراضى الافريقية دعما للتنظيم الجبائي حتى بلغ دخل الخراج وقر 150 بغلا في افريقية وحدها عدا ابجاية وتلمسان والمغرب بلغت وعمت الرفاهية مجموع البلاد كما يقول طيراس الذي اكد ان مدن المغرب بلغت من الازدهار مبلغالم تعرفه من قبل اما في الاندلس فان النظام المادي اقسره الموحدون قد جعل حدا حسب اندري جوليان للفوضي المالية التي كان يتخبط فيها ملوك الطوائف واسست ضيع تجريبية بمراكش ومكناسة وفاس وتازة واشتهرت بحيراتها بثرائها في غراسة الزيتون (I) كما ازدهسرت الصناعة بالحواضر والبوادي فأصبحت سبتة في طليعة مراكز انتاج الورق الذي لم يكن يضاهيه جودة سوى ورق شاطبة (الورق الشطبي) وقد احصيت بفاس وحدها ايام المنصور والناصر 1904، من اطرزة النسيج و 47 معملا للصابون و 86 معملا للدباغة و 12 معملا للسبيك الحديد والنحاس و 11 معملا للرجاج و 400 معمل للمنع الكاغد علاوة على المطاحن والمعاصر والمخابز وأفران الجير (2) اما العملة فقد وطد الموحدون قيمتها الذهبية حيث رفعوا وزن الدينار من 3060 غراما فهيا في العهد المرابطي الى عهد المرينيين حيث استدار مع احتفاظه بوزنه وبقى الدينار مربعا الى عهد المرينيين حيث استدار مع احتفاظه بوزنه وبقى الدينار مربعا الى عهد المرينيين حيث استدار مع احتفاظه بوزنه وبقى الدينار مربعا الى عهد المرينيين حيث استدار مع احتفاظه بوزنه وبقى الدينار مربعا الى عهد المرينيين حيث استدار مع احتفاظه بوزنه وبقى الدينار مربعا الى عهد المرينيين حيث استدار مع احتفاظه بوزنه و

#### الجيسش

وكان للموحدين جيش عتيد اقتلع جذور النور مانديين من افريقية بعضل اسطول قوى ساد البحار فكان اول اسطول في المتوسط (حسب اندري جوليان) واسست في هذا العهد كتابة لديوان الجيش النظامي الذي كانت نواته الاولى هي ثلاثة الاف الطلبة الذين تم تدريبهم بالاضافة الى العلوم التقليدية على ركوب الخيل والسباحة والرماية والتجديف في بحيرة المسرة (المنارة) وتضخم هذا الجيش بانضمام الاغزاز والاكراد والعرب الى ان بلغ نصف مليون.

ويمكن القول بان الموحدين اقاموا اقوى دولة عرفتها افريقيا الشمالية

<sup>·</sup> العجب ص · 155 ·

<sup>2)</sup> المؤرخ ميليي في كتابه حول الموحدين

# الفصل السادس عشر

# انهيار الامبداطورية الموحدية

بعد وفاة المنصور خلفه ولى عهده محمد الناصر لدين الله وتجددت بيعته (عام 595ه) وكان رجلا شبجاعا قوى النفس ولكن قلة دهائه لم تساعده على تخليص الدولة مما حاق بها من عوامل الأنحلال لاسيما في افريقية حيث عجز الولاة الجدد عن اقرار النظام وايقاف زحف يحيى بن اسحاق الذي استولى على ممتلكات قراقوش بطرابلس واحتل المهدية وبلاد الجريد وتونس والقيروان وسيطر على مجموع اقاليم افريقية بعد اعتقال الوالي الموحدي ابني زيد عم الخليفة وانصاع للخلافة العباسية فلم يجد الامير بدا رغم نصائح كثير من مستشاريه بالمسالمة من استنفار الجيش بايعاز من سنده الوطيد عبد الواحد بن ابي حفص الهنتاتي لتحرير شرق المملكة فتوجه الاسطول عام 600 هـ بقيادة الامير يحيي ابن أبى زكرياء الهزرجي ووازاه الناصر برا الى افريقية حيث جلا ابن غانية عن تونس والقيروان الى قفصة بعد ان نقل امواله وذويه الى المهدية مع قريبه على آبن الغانى وواصل الناصر سيره نحو المهدية فحاصرها بينما طاردت حشود القائد الهنتاتي يحيى المسوفي المتحصن في جبل تاجورة ( باقليم قابس ) مع رهائن العرب فأوقع بفلوله وحرر والى افريقية الموحدى وقتل جبارة اخ ابن غانية وطال حصار المهدية فاستأمن ابن الغاني وفتحت المدينة (602هـ) واستعاد الموحدون مجموع افريقية وانتصب الهنتأتي جد الحفصيين واليا عليها فركين الخليفة بذلك سلطة الحفصيين في تونس قبل أن يعود إلى حاضرة ملكه (604هـ)

## وقعة العقاب : 609 هـ ــ 1212 م ·

وعند ما كانت تتوارد أنباء غارات الفونس على ثغور الاندلس ثار ابن الفرس الاندلسي في جزولة ومحمد بن عبد الله بن العاضد ( آخر خلفاء الشيعة بمصر) في ورغة (حوز فاس) فقتل الدعيان وحسد الامير جيشا كثيفا عبر بــه من قصر المجاز (القصر الصغير) عام 607 ه الى طريف حيث تجمعت مات الآلاف من الجند فاتجهت الى اشبيلية تبث الرعب في طريقها ومنها الى قشتالة (608هـ) فاستنفذ بعض قواه في محاصرة حصن سلبطرة بايعاز من وزيره ابن جامع فاهتبل الفونس تضجر الجيش واقتحم قلعة رباح التي كانت امنع الحصون واصطعم بالناصر في حصن العقاب ( 15 صفر 609هـ ــ 1212 م ) وكان الجيش الاندلسي قد حقد على الخليفة الانصياع لوزيره الذي قتل ابن قادس لفراره من فلعه رباح وعزل قوات العدوة الشمالية عن الموحدين فجلا هذا الجيش عن ساحة القتال بعد ان استشهد المتطوعون في الطليعة وانغمر العرب والبربر في معترك مختل مالبثوا ان انزاحوا عنه فبقى الناصر في قبته الحمراء بقمة الهضبة يحميسه حسمه من العبيد وصمد الخليفة في كبكبته المزجاة ولكنه اضطر الى التراجع في مقدمة العبيد وكتائب الفنش تتعقبهم برماحها ولم يكن هذا النصر الاسباني نتيجة قوة خارقة في الجيوش المسيحية التي اذكى حماسها بطل الصليبية رودريك اسقف طليطلة ومؤسس كتدرائيتها الذي نظم المقاومة بقدرما استغل نتائج الحضارة العربية لتعزيز اللسان اللاتيني الذي كانت لغة القرآن والعلم قد استأصلت معالمه وطاف بفرنسا وايطاليا واسبانيا لاقرار الهدنة بين الدويلات المسيحية بالشمال والحصول على نداء صليبي من البابا اينوسان الثالث Innocent III بل ان هزيمة المسلمين تمخضت عن تخاذلهم بالرغم عسن جيوشهم المتى بنت بعددها وعددها قوات الخصم وكانت وقعة العقاب ضربة قاسمة انهارت بها مقومات الامبراطورية الموحدية •

وما لبث الامير أن عاد إلى مراكش منحل الشكيمة محطم المعنوية فعقد ولاية العهد لولده يوسف المنتصر الذي دعت له منابر المغرب والاندلس وقبع الشيخ المنهزم في عقر قصره الى ان مات في السنة التالية (شعبان 610هـ) غما او تسميما في غمرة ملذاته وكان الخليفة الجديد صغير السن لم يزد عمره على ست عشرة سنة فاستبد بالامر الوزراء الذين تواطأوا ضد أبيه وتقاعس عبد الواحدالحفصي عن البيعة في افريقية ( وكان ممن نصح الناصر بعدم الجواز الي الاندلس) ووزعت المملكة بين امراء الاسرة (اسحاق والدعمر المرتضى بفاس واعمام الامير استحاق بن المنصور في اشبيلية ومحمد في بلنسية وشاطبة وعبد الله في ورسنية ودانية) ولم يعرف الاسبان كيف يستغلون هذا النصر لتنظيم حملة منسفة ضد الاندلس الواهنة كما أن قواد الفردوس المتخاذلين لم يستطيعوا تحقيق الانتفاضة اللازمة لتدارك الامر فظل الخلاف ينخر كيان الامبراطورية الموحدية طوال نصف قرن وهي متماسكة وقد اسفر انحلال المقومات العسكرية والروح السياسية عند مشبيخة الموحدين عن انبثاق معسكرات في البلاط يحركها وزراء اوادعباء الوزارة مما حدا عناصر من الكتلة الموحدية الى الانفصال كهسكورة وصنهاجة وشجسع الحفصيين (١) على الاستقلال بتونس وزناتة وبني عبد الواد وبني زيان بالجزائر وبني مرين على الزحف على الشمال بينما تمردت القبائل العربية في سهول المخيط الاطلنطيقي وبنو معقل في واحات الصحراء وغمرت الفوضي والاضطراب جميع أنحاء المغرب الوديع فخربت المدن وتضعضه الاقتصاد ووهنت الفلاحة واستقر الرحالة في ارباض الحواضر يعيثون ويفسدون •

وكان الزحف المسيحى قد توقف فى الاندلس اثر وفاة الغنس الثامن بعد وقعة العقاب بسنتين وواجهت قشتالة واراكون ازيد من عشر سنين صعابا داخلية انفرد خلالها الليونيون بمحاربة الموحدين فانهزم المسلمون بقصر أبسى دانس (614هـ) وتخاذلت جيوش اشبيلية وقرطبة وجيان وغرب الاندلس رغم جهود المنتصر ، غير ان الزمان كان يخدم المسيحية اذ تمزقت وحدة الاندلس المسلمة بقيام امارات مستقلة بقيادة ولاة موحدين او امراء اندلسيين تجددت

<sup>(</sup>I) توفى عبد الواحد عام 618 ه فبايـع الموحدون بافريقيـة ولده عبـد الرحمن ولكن المنتصر عزله وولى مكانه ادريس حفيد عبد المومن ثم ابنه عام 620 ه ثم عبد الله بن عبد الواحد الحفصى الذى تغلب عليه أخوه يحيى فاستبد بالملك باسم الحفصيين ( 627 ه ) •

بها دويلات ملوك الطوائف للمرة الثالثة وظهر محمد الاحمر في اركونة فامتدت مملكته الى جيان وباجة وقادس وغرناطة بمحالفة القشتاليين وتوطد محمد بن هود في امارة مرسية باسطا نفوذه على قسط مهم من الاندلس ولكنه خضع بعد عشرين سنة لحماية قشتالة ثم سيطرتها بعد عقدين اخرين من السنين، وبذلك تفتت هذه الدويلات واحدة واحدة تحت ضربات فرديناند الثالث ملك قشتالة وجيم الاول أمير اراكون اللذين تكتلا لاقتسام النفوذفاحتل هذا الاخير الجزر السرقية وبلنسية وشاطبة واغنى أقاليم اسبانيا فأصبحت اراكون دولة متوسطية بينما اتجه فرديناند عقب تحقيق وحدة قشتالة وليون الى اقتحام ماردة وباجة وابذة وقرطبة وجيان ثم سفليات الوادى الكبير واشبيلية بمعونة محمد الاحمر وهكذا لم تكد تمر ثلاثون سنة حتى كان نصف الاندلس في قبضة السيحيين وظلت الملكة النصرية وحدها قائمة في تبعيتها لقشتالة ولم يكن في وسع الموحدين نجدة الاندلس المتفككة لما غمرهم من انهيار تدريجي وعاش مسلموا الاندلس تحت رحمة المسيحية التي فرضت عليهم مع اليهود ذيا خاصا وحظرت الجهر بشعائر الدين في حين افادت من معالم حضارتهم العربية التي تبلورت مظاهرها الاسبانية المغربية ٠

وانبرى بنو مرين منذ سنة 13ه من صحراء فجيج مكتسحين بسائط المغيرب فاوقعوا بعامل فاس فى الريف ثم استولوا على عمالة تازة وتوفى المنتصر فى غضون ذلك ( 620 ه ) وسط حديقة حيواناته بطعنة من بقرة شرود من أبقار الطعان فاستخلف ابن جامع والموحدون عم الامير الراحل الشيخ عبد الواحد ابن يوسف وكان عالما ورعا قبل الخلافة على كره منه فبايعه الناس عدا شرقى الاندلس حيث انتصب عبد الله المنصور بمرسية وتلقب بالعادل معززا بداهية الموحدين بن برجان الاصفر واخوته الثلاثة امراء قرطبة وغرناطة ومالقة فانقض الموحدون بمراكش على عبد الواحد المخلوع ( 120ه ) وخنقوه وخلص الامر للعادل باستثناء تمرد البياسي احد حفدة عبد المومن الذي تملك بلقب الظافن في قرطبة وجيان وحصون الثغر الاوسط وتحالف مع المسيحيين في عقابل التنازل عن بياسة وقيجاطة لمقاتلة ادريس نجل المنصور الذي انهزم في اشبيلية امام عشرين الف جندي مسيحي وما لبث العادل ان عزل بتواطؤ عرب الخلط وبربر هسكورة رغم التفاف اهل تينمل وهنتاتة حوله فانتصب ادريس باشبيلية اميرا وتلقب بالمامون (624ه) وخنق العادل بمراكش على يد من بها من الموحدين بعد

ان رفض التنازل عن العرش وكانت الروح القومية لدى هؤلاء المسيخة قد تهلهلت وفوضناهم النفسية قد طمت فما لبثوا ان نكثوا العهد وبايعوا الفتي يحيي بن الناصر وهو ابن 16 سنة فانضمت اليه افريقية وسجلماسة بينما التف حـول المامون جزء من الاندلس مع فاس وتلمسان وسبتة وبجاية فحالف ملوك قشتالة مقابل التنازل عن عدة حصون وعبر البحر بحمسة عشر الف فارس مسيحي علاوة على العرب زاحفا نحو مراكش وتوالت في غضون ذلك على الحاضرة غارات الخلط والهسكوريين الموالين للمامون كما ثار محمد ابن ابي الطوأجين الكتامي المتنبي بغمارة ( 625 هـ) ومحمد بن يوسف بن هود الجدامي بسرقسطة فى نفس السنة حيث دعا للمستنصر العباسي وما كادت تصل انباء رحف المامون حتى فريحيى الى تينمل (626 هـ) وجدد أشياخ الموحدين البيعة للمامون اللذي دخُل مُرَّاكُش بعد أن قتل جنود يحيى ولعن المهدى على المنبر ودعاه بالغوىالمذموم بدل الامام المعصوم ومحا اسمه من النقود ودورها واستأصل البربريَّة من الاذان واعدم اشياخ الموحدين الناكثين وسمح للمليشية المسيحية ببناء كنيسة أصبحت نواقيسها تدق بمراكش وطفق يحيى يغير بين الفينة والفينة على العاصمة فهدم الكنيسة وقتل اليهود وابتز اموال القصر في الوقت الذي كان المامون محاصرًا في سبتة أخاه عمران المؤيد الذي فر الى ابن هود فنصبه بالمرية واستعاد سببتة وتوفى المامون بوادى العبيد وهو في طريقه غما ونكدا في اخر يسوم من علم 629 هـ وجعلت الظروف القاسية من هذا العالم الشهم والخطيب المفوه والمتحدثُ ﴿ الراوية عنصرا اكتمل به انحلال الدولة وانهيارها ٠

فترة الفوضى: ثم بويع ابنه عبد الواحد الملقب بالرشيد أول سنة 630 وعمره لايتجاوز الاربع عشرة وذلك بتواطؤ سفيان وهسكورة والجيش الافرنجي وأمته حباب الاسبانية أم الامير التي استنفرت قواد هاته الفئات فافتتحت مراكش وفر يحيى مع فلوله المنهزمة وتعزز الرشيد بعمه سعد ابن المنصور واستمرت القلاقل في الجنوب فطارد الرشيد يحيى بهزرجة ثم سجلماسة وامن الموجدين المسغبين واعاد المراسيم المهدوية ولكن تنكيله بقادة الخلط حداهم الى الانتقاض والمناداة بخلافة يحيى الذي زحف من جديد على مراكش فاستعادها في حين توجه الرشيد عن طريق الاطلس الى سجلماسة فملكها (362ه) وكان صيت المغرب قد بدأ ينهار في الخارج مما شجع أسطولا جنويا على محاصرة سبتة وفوض غرامة أربعمائة ألف في مقابل الافراج عنها وكان العهد قد بعدبين المغربوهذه الغازات

الافر نجية على تغوره لان ادعياء الملك كانوا في شغل شاغل بتطاحنهم حيث زحف الرشيد مرة ثانية على مراكش في جيش سفيان واقتحم المدينة وفسر قادة الخلط الى ابن هود فاستنجد يحيى ببنى معقل الذين اجاروه ثم قتلوه قرب تازة فخلص الامر للرشيد الذي انتزع فاس من بني مرين وقد حاول ابن هود اقتحام سلا في اسطول وجهه لمنازلتها ولكنه فوجيء بانضمام الاشبيليين واهل سبتة الى الرشيد (635 ه) وكذلك محمد بن يوسف ابن الاحمر الذي التف حول ابي ذكرياء الحفصي ثم بدا له فعاد الى الحظيرة الموحدية (636 هـ) غير ان بني مرين توالت انتصاراتهم على جيوش الرشيد الذي توفي غريقا في احد صهاريج مراكش (640هـ) فبويع أخوه أبو الحسن السعيد الملقب بالمعتضد الذي سعىمعززا بالقبائل العربية لاسترجاع السلطة الموحدية بالمغرب والجزائر ولكن الحفصيين كانوا قد استولوا على سبتة وسجلماسة التي هب السعيد لفتحها مع الشمال. وبينما كان في زحوفه عام 645 ه نحو تلمسان وافريقية تعقب ابن عبد البحـق. المريني الى تازة حيث تنازل وانضم الى الموحدين لمقاتلة يغمر اسن في أعقباب السعيد الذي طعن طعنة قاتلة في التحامه ضد بني عبد الواد (صفر 646 ه) وتراجعت جيوشه مفلولة وكان الامير المريني في بني يزناس فاغتنام الهزيمة وقتل عبد الله بن السعيد ، وبينما عقد الموحدون بمراكش لعمس المرتضى والي رباط الفتح معززا بأشياخ العرب استولى المرينيون على تازة ومكناسة ثم فاس فاقتطعوا بذلك غرب البلاد عن جنوبها الذي ظل تحت نفوذ المرتضى من أبسى رقراق الى السوس (647 - 649 هـ) وكان عرش الملكة بالاندلس قد انتقل قبل ذلك بسنتين من اشبيلية الشهيدة الى دولة حاضرة بنى الاحمر وحاول المرتضى استرجاع عمالة فاس ولكن جيوشه التي احتوت على عشرات الالاف من الفرسان ولت الادبار تاركة الشمال للرينيين وسبتة للعزفيين وطفق بنو مرين يوسعون رقعة نفوذهم في السنوات التالية فاحتلوا سجلماسة ( 655 ه) ثم انسابت جيوشهم في تامسنا الى ام الربيع وبقى المرتضى متأرجحا بين على بن يدر الثائر بسوس وبين المرينيين الذين ما لبث أميرهم يعقوب بن عبد الحق ان هاجم حاضرة مراكش عام 662 ه في عراك هلك فيه ولده عبد الله وأسفرت هزيمة الموحدين عن رضوخ المرتضي لاتاوة سنوية ثم انتقض أبو دبوس المومني فالشد جيوش المرتضي على سيده ولحق بيعقوب بفاس يستنجده فامده بالرجال والعتاد وبايعه العرب والهساكرة والازموريون وعرج على مراكش فاقتحمها على غرة من أميرها أوائل سنة 665 ه ومر المرتضى يتنقل من هنتاتة الى كدميوة ثم شيشاوة

الى ان قتل أواخر ربيع الثانى من نفس السنة ففقد المغرب فى شخصه واخر زهاد الملوك الموحدين الذين عرفت البلاد فى عهدهم رغد عيش ورخاء بال بالرغم عن الثورات المتسلسلة .

واستقل أبو دبوس الواثق بالله والمعتمد على الله بالامر في مملكة مراكش ونكث مهادنة يعقوب المريني الذي هب لمناجزته فاستصرخ أبو دبوس بيغمراس ابن زيان الذي اضطر بغاراته الامير المريني الى القفز الى الشمال لاستئصاله ثم العودة في السنة التالية الى حاضرة الجنوب ولكن أبا دبوس تحرك لمقاتلته وهو لا يزال في أم الربيع فكر راجعا الى مرابض فوال والموحدون بلاحقونه ووئي يعقوب المريني وجهه فجأة شطر أبي دبوس لينزل بجيشه هزيمة منكرة صرع فيها اخر خلفاء الموحدين واستسلمت مراكش (668 هـ) وفر فلول الموحدين الى تينمل حيث بايعوا اسحاق المرتضى الهذي اعتقل وقته بعد سنوات (674 هـ) فاكتمل انقراض الدولة المومنية التي اقامت حول مراكش امبراطورية شامخة البنيان وطيدة الاركان شملت الاندلس وافريقية والصحراء الى السودان والبنيان وطيدة الاركان شملت الاندلس وافريقية والصحراء الى السودان و

# الغصل السابع عشر

# المدينيون ونقلص الحدود المغدبية

لعبت الطبقة الاولى من زناتة دورا اساسيا هاما في القرون السالفة فملك المغراويون اقليم فاس وبنويفرن سلا وانبرت عناصر من الطبقة الثانية فاستقر منهم بنوعبد الواد بتلمسان والجزائر وبنومرين بالمغرب الاقصى وكان هؤلاء يعيشون في فيافى الصحراء بين سجلماسة وفجيج والملوية وربما انتجعت ظواعنهم الكلأ في الزاب بالمغرب الاوسط وشارك بعضهم في غزوة الارك بجانب المنصور الموحدي غير أن هزيمة العقاب (609 هـ) وتضعضم العمران وانتشار الاوبئة وانحلال الحكم في عهد المنتصر شجع الرحالة المرينيين على التوغل في البسائط الثرية التي أفني الحدثان كثيرا من قطانها وفرسانها حتى وصلوا الى الريف وهزموا الموحدين(613 هر) بامرة عبد الحق وتعززوا باسلاب الخصيم وسلاحه في اقليم تازة ورغم استشهاد عبد الحق في صراع مع عرب رياح انتصر المرينيون وشردوا فلول العرب والتفوا حول ابي سعيد عثمان الذي والي غاراته على القبائل من الملوية الى فاس والقصر الكبير والهبط فارضا عليها الاتاوات الى ان قتله علج عام 638ه فخلفه اخوه محمد مقتفيا اثره في توظيف المغارم واكتساح البلاد وقد انهزم المرينيون في مناوشات دارت عام 642ه بين جيش ابي معرف بن عبد الحق وقوات الخليفة الموحدى السعيد فقتل الامير المريني بطعنة احد الاعلاج الذين تعززت بهم الكتائب المرينية وما لبث أبو بكر بن عبد الحق ان انبري في سيل عارم من الاجناد المرتبة 'لامتلاك الحصون داعيا بمكناسة الى ابي زكرياء

الحقصى امير افريقية وشعر السعيد بان الامبراطورية الموحدية بدأت تتقلص فزحف من مراكش في جيوش كثيفة (645هـ) صوب تلمسان وافريقية وانحاز المرينيون الى الريف ثم بايعوا الخليفة في تازة وانتقضوا بعد مقتله في تلمسان عاثين في بسائط الملوية ففتحوا مدينة فاس(646ه) ووطدوا شمال المغرب وشرقية فازدهر الاقتصاد واستتب الامن واندرج المومنيون في جيش المرينيين منع ثلة من الاعلاج تحت ولاية السعود الذي مالبث الفاسيون ان قتلوه وعاد ابوبكر من منازلة فازاز الى حصار فاس التي دعت من جديد للمرتضى ثم قتال حليفه يغمراسن في ايسلى قرب وجدة فانهزم بنوعبد الواد واستأمن اهل فاس مقابل مائة الف دينار فاتحين أبوب المدينة للامير الظافر (648هـ( ودخل الرعب القلوب بعد اعدام المشغبين وفي ضمنهم القاضي المغيلي وبعد احتلال ابي بكر لمصب أبي رقراق (649هـ) انتزعها منه المرتضى الذي استنفر عشرات الالاف من العرب والبربر لمصادمة بنى مرين في البهاليل (ناحية فاس) فمنيت انتقاضاتهم بالهزيمة (653هـ) وتعزز سلطان الدولة النامية بالغنائم والاسلاب التي مكنتها من احتلال تادلا ثم مطاردة يغمراسن في سجلماسة ودرعة واخراجه منهما فانبسط النفوذ المريني وعاد الامير الى تفقد هذه الثغور حيث مات بعد رجوعه لفاس (656هـ) فبويع ابنه أبو حفص ولكن مشيخة بني مرين كانت اميل الى يعقوب بن عبد الحق

#### يعقوب بن عبد الحق ( 657 ـ 685 ه ) ـ ( 1269 ـ 1286 م )

وقد امتاز هذا الامير الشهم بحلمه وجوده وتواضعه وتقواه فكان بحق ابرز امراء بنى مرين ميمون الطالع لم تنكس له راية ولم يهزم له جيش فانتصر هرادا على بنى عبد الواد وحرر سلا من الافرنج المتواطئين مع يعقوب بن اخيه عبد الله (658ه) حيث انتقل من تازة الى مصب أبى رقراق فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم هادن بنى زيان غب احتلال تامسنا وحاضرتها انفا (الدار البيضاء) وقد ثار بنو ادريس فى هذه الفترة معتصمين بجبال غمارة ولكن سياسة العلم والاسترضاء التى نهجها يعقوب ازاء ذويه حدته الى العقد لاحد الامراء المشغبين على اول جيش مرينى عبر عام 660ه الى الاندلس بينما زحف فى نفس السنة الى جبل جيليز بحاضرة الجنوب لمقاتلة المرتضى فاصطدم بقائده ابى دبوس واضطر بعد مقتل نجله عبد الله الى التراجع لوادى ام الربيع حيث انهزم ابن وانودين قائد الموحدين ونشب خلاف بين المرتضى وابن عمه ابى دبوس فانضم وانودين قائد الموحدين ونشب خلاف بين المرتضى وابن عمه ابى دبوس فانضم هذا (عام 266ه) الى المرينيين الذين جهزوه بالجند والعتاد لفتح مراكش وخلع

المرتضى ثم قلب ابو دبوس ظهر المجن فاستنجد بيغمراسن ضد ولى نعمته يعقوب الذى قفز من الحمراء الى تلمسان فاقتص من بنى عبد الواد (666ه) وقتل عمر بن يغمراسن وكر على الجنوب عبر تادلا ووادى العبيد الى ان بلغ الحوز فاندفع أبو دبوس يطارد جيش يعقوب وهو يستجره نايا به عن مرابض قواه فانقلب المرينيون على غرة واحتزوا راس الخليفة الناكص (668ه) ودخلوا مراكش ظافرين فاستوسقت المملكة المرينية بالحاضرتين مع درعة والسوس وكان الامير المريني يظهر الانصياع للمستنصر الحفصى ويكاتبه ويهاديه وبعد الابلال من وعكة شديدة بسلا عقد ولاية العهد لولده عبد الواحد فانجاز بنو عبد الحق الى غمارة ثائرين على عمهم فاسترضاهم الخليفة من جديد وامنهم ولكن معظمهم قضل اللجوء الى الاندلس حيث امسوا اشواكا في حلوق الاسبان

واستعرض يعقوب حشوده العربية (سفيان والخلط وذوى حسان والشبانات ورياح والهبط) في طريقه الى تلمسان فبادر باستصلاح السواديين والمغراويين الذين ابى اميرهم يغمراسن الا النزال فالتحم الفريقان في ايسلى وانكسرت طليعة الاعلاج وسار السلطان في اعقاب الفلول المنهزمة فهدم وجدة (670هـ) واكتسحسهول تلمسان ونزل بنو توجين خصوم يغمراسن منوانشريس فنسفوا المحاصيل وحرقوا القرى والضياع وطرد بنو عبد الواد من سجلماسة

#### فتح طنجه وسبته

ولم يقر للامير قرار رغم فجيعته في ولى عهده (671ه) حتى انتفض لتحرير طنجة وسبتة وكان ابو القاسم العزفي قد استبد بالامر في سبتة وظلت طنجة تابعة مدة سنة الى العزفيين غير ان واليها يوسف الهمداني المكنى بابن الامير مافتيء ان خطب للحفصيين ثم للعباسيين واستبد اخيرا بالامر ثم صرع فاستولى العزفيون على المدينة وانتهى الصراع باستسلام طنجة بعد الحصار المريني (672هـ) ثم سبتة لاداء خراج سنوى

#### وجسدة البسلاد

وهكذا استكملت وحدة البلاد في حدودها الافريقية ووجد المرينيون في المغرب الجديد ثروة في الرجال والسكان واستقر العمران وانتشر الرغد وازدهر الاقتصاد في الحواضر الا ان القبائل العربية اصبح لها ضلع في تركيز الحياة

السياسية والاجتماعية والسيطرة على الكتل البربرية تسم التسرب الى جهاز الدولة بالمصاهرة والاقطاعات التى استدروا بها جبايات الحاضرة والبادية وتمخض استيطان البدو والاعراب فى السهول والواحات عن اتجاه اجتماعي جديد فى المجتمعات البربرية عدا الاطلس الذى احتفظ باصالته واستقلاله الذاتى بالرغم عن بربرية الدولة فى حين ظهرت الحياة الظاعنة حتى فى المراكز الفلاحية التى كان يغلب عليها الاستقرار وتوطدت اللغة العربية فى اصقاع متنائية وبذلك تعززت الوحدة السياسية رغم ظهور العناصر العربية الجديدة التى ملأت ازيد من نصف البلاد والتف معظمها حول يعقوب الذى امسى اقوى ملك فى الغرب الاسلامى حيث ارتكز على العرب وزناتة معا فى قيادة جيوشه وتوطيدها

#### السياسة الاندلسية

وكانت مطامح الفونس العاشر في غزو الثغور الافريقية لم تتبلور بعد لان غاراته لم تكن تعدو جولات لنهب السواحل المغربية مع تضييق الخناقعلي المملكة النصرية وحصرها في اقليم جبلي تحت حماية قشتالة وقد اتخذ محمد الفقيه ابن الاحس في هذا الساحل الوعر مدينة غرناطة حاضرة لامارته وشيد بها قصر الحمراء واستعان اول الامر بالامراء المرينيين اللاجئين اليسه ولكس تكالسب القشتاليين وانبئاق الروح الصليبية حدته استجابة لوصية والده الى ايفاد مشبيخة الاندلس للاستنجاد بيعقوب وكان الخليفة تواقا الى الجهاد فهادن بغمراس وهب من فاس (673) مستعينا بأسطول العزفي لاجازة ابنه ابي زيان في طليعة الجيش الى طريف حيث والى غاراته التمهيدية على حصون العدوفي شريش ثم اجاز الامير في خمسة آلاف من المرينيين (674 هـ) مع حسود عربية وبربريـة تجمعت في رندة وطريف الى الجزيرة الخضراء وخف ابن شقيلولة امير مالقة الى اقتباله فهب الخليفة لمواجهة مرابض الخصم في الوادى الكبير مقدما طلائع جنده بامرة ولده يوسف وكان الجو مكهربا بين ابن الاحمر وأصهاره بنسي شقيلولة الذين ساعدهم الفوتس العاشر على الاستقلال بالامر في مالقة ووادي آش وقمارش هادفا الى تقليص ظل المملكة النصرية وفوجىء المسيحيون بهجوم عارم في استجة قتل في غضونه زعيم قرطبة نونة Dun Nuna (الدون نونيو) الذي طالما نكل بالثغور الاسلامية فبعث رأسه الى ابن الاحمر الذى داهن حفظا للمستقبل باعادته مطيبا الى ذويه وتكدست الغنائم والاسلاب واستطال النهب والتخريبالي

اشبيلية وقرطبة وبعد استجمام الامير خلال الشتاء في مدينة البنية المقامة جنوبي الجزيرة الخضراء عاد الى المغرب بعد ان قتل جنوده الزناتيون اسقف طليطائة واسفرت احدى المعارك عن هلاك ولى عهد قشتالة وتنصيب أخيه سانجة Sancha

وبعد جولة تفقدية في سوس استنفر الخليفة المتطوعين من جميع القبائل واتجه اوائل عام 676ه من جديد نحو قصر المجاز (القصر الصغير) من حيث ابحر الى طريف واقتبله برندة ابنا شقيلولة فرحف الجميع نحو اشبيلية حيث انهزم جيش الجلالقة فاحتل السلطان بعض الحصون ثم والى غاراته على شريش وقرطبة ولم يكن يهدف الى أزيد من هجمات ابادية اقتصاصا من القشت اليين الذين عاثوا فسادا في ثغور المسلمين وشأرك ابن الاحمر على مضض في حملة على ناحية قرطبة وجيان فضاق الخناق على أنصار الصليب وانعقد الصلح وكان الخليفة حمليا بابن الاحمر فصاحبه الى غرناطة ومنها نقل الى الجزيرة وفسى غضون ذلك مات عبد الله ابن اشقيلولة فتنازل ابنه محمد عن مالقة للمرينيين مخافة وقوعها في قبضة عمه ابن الاحمر ودخلها الامير المريني في موكب حافل ثم عاد الى الغرب في فاتح 677ه

ولكن ابن الاحمر ظل مغاضباً للخليفة لموالاته لابنى شقيلولة وخوفامن طمع الدولة المرينية الفتية في المملكة النصرية فحالف الجلالقة لمهاجمة الجزيرة الخضراء في اسطول بامرة الدون بيدرو Don Pedro عمم اغراء والي مالقيا لتسليمها والتواطؤ مع يغمر اسن لمهاجمة يعقوب المريني من الخلف و توالت الإنباء على الخليفة وهو بجنوب المغرب يقمع الثائر مسعود السفياني فكظم غيضه وعقد الوية الجهاد لولي عهده يوسف واستنفر القطع البحرية المرابطة في سلا وانفا وبادس وسبتة حيث تجمع منها اثنتان وسبعون اقلعت في ربيع الاول (678ه) وكان الاسطول القشتالي مركبا من أربعمائة قطعة غير ان رجالها كانوا مو تورين لزهادة الاجور وضعت التموين وانحلال بنياتهم من الجوع فتساقطوا تحتضربات لندرعات المغربية وفر جنود البر وحررت الجزيرة وهادن يوسف ملك قشتالة وما لبث يعقوب أن عاين في طنجة مظاهر المؤامرة النصرية ففضيل الزحف أولا على تلمسان لقمع يغمر اسن بمساعدة بني توجين قبل العودة الى مراكش حيث بلغه عام تلمات الفونس العاشر ضد ولى عهده سانجة الذي استعجل موت والده وحالف بني نصر للنزو على عرشه

فاهتبل الخليفة هذه الفرصة وخف على عجل للمرة الثالثة الى العدوة واقتبله

الفونس في استجة واستقرضه مائة ألف دينار مقابل ارتهان تاج الملوك الجلالقة وحاصرا معا سانجة في قرطبة نهم وجه السلطان السرايا للعيث في جيان وطليطلة ومجريط وهاجم النصريين في الجنوب فاحتل الحصون الغربية وحاصر مالقة وهناك اضطر ابن الاحمر الى مصالحة الخليفة مستعينا بالاميسر يوسف وانعقد الصلح وبعد زحف ابادي جديد عاد السلطان الى المغرب (683 ه)

## الجواز الرابع الى الاندلس ( 684 هـ 1285 م )

وفي هذه الغضون مات الفونس العاشر (١) فانتصب ابنه سانجة ملكا على قشتالة وجس يعقوب نبض الامير الجديد فلاحظ عنادا حداه الى تجشم اعباء جواز رابع فوصل الى طريف في صفر 684 هـ وكان القشىتاليون قــد استعانــوا بجيش الاراكون للحيلولة دون عبور الخليفة الى العدوة ولكن يعقوب تمكن من محاصرة شريش وبث سراياه فاحرزت النصر تلو النصر في اشبيلية وقرمونة وحصون شنتي منها حصبن مرتقوط وتوالت الجيوش من المغرب بامرة يوسسف لتعزيز الموقف وقد حاول الاسطول القشالي قطع خط الرجعة على المرينييسن فاستقدم الخليفة ستا وثلاثين قطعة بحرية كانت تحمى ثغور سبتة وطنجة والرباط وطويف وتوالت عليه وفود سانجة بالجزيرة للمهاذنة فقبسل ذلك بشروط منها الحصول على الكتب العربية المودعة في الخيزائن المسيحية وعقد لابنه ابي زيان منديل بعد أن أوصاه برعاية حدود المملكة النصرية وتوفي بقصره بالجزيرة الخضراء في 22 محرم عام 685 ه (1286م) فنقل الى شالة حيث دشنت المقبرة المرينية عام 682 هـ بدفن أم العز والدة يوسف وهكذا لم تسفر حركات الجهاد المتوالية ضد قشتالة عن أي تعديل في التخوم القائمة بين الاسلام والمسيحية اذ تمخضت الانتصارات عن اختضاد شوكة قشتالة وتوطيد مملكة غرناطة التي واصلت الاضطلاع برسالة خالدة في الفردوس المفقود

### الناصر أبو يعقوب يوسف 685 ــ 706 هـ 1286 ــ 1307 م ٠

كان يوسف أبيض اللون حسن القد مليح الوجه جوادا شهما مهيبا جددت بيعته في الجزيرة فدشن عهده باجزال العطاء وتسريح السجناء والغاء المكوس

<sup>(</sup>I) الفونس العاشر هو الذي يسميه الناصر في الاستقصاء هراندة بن الاذفونش •

والقبالات والرتب والتنازل عن زكوات الفطر والضرب على ايدى الظلمة وتحرير الرعية من الضيافة الاجبارية ورعاية امن الطرق وقد تنازل لابن الاحمر عن تغور الاندلس عدا الجزيرة ورندة وطريف وجدد السلم مع سانجة

سلسلة الثورات: ولم يكد السلطان يرجع الى فاس حتى انتقض عليه محمد ابن ادريس بن عبد الحق بورغة فبعث لمحاربته اخاه ابا معرف فانضم الى الثوار ثم عفا عنه الخليفة واعتقل الاخرين وهم فى طريقهم الى تلمسان فسيقوا الى تازة واعدموا فى باب محروق بفاس ( باب الشريعة القديمة ) وفى غضون السنة التالية تمرد عرب معقل بصحراء درعة وسوس وكذلك هسكورة فانهزموا تحت ضربات اثنى عشر الف فارس ونكب اولاد محلى وفى ضمنهم والى مراكش الذى هلك فى السجن وخلفه بالحمراء الامير ابو عامر نجل السلطان بمساعدة احد الموالى وهو محمد بن عطو الجناتى الذى ما فتىء ان جر الامير الى الثورة وقاتل والده ولكنه انهزم وفر بمال الدولة الى تلمسان حيث آواه عثمان بن يغمراسن فأمنه السلطان بدافع الجنان واعاده الى ولاية مراكش وواجه الامير الزياني طلب تسليم الجناتى بالرفض فتأزمت العلاقة بين البلدين وكانت هذه الظاهرة المتبلورة فى النمو عن الادعياء نتيجة ضعف عاطفى نخر كيان الدولة تدريجيا بتسلسل التمردات العائلية

### بنبووطاس في تبازوطا

بنو وطاس من الفصيلة المرينية دخلوا الى المغرب مع بني عبد الحقواستقروا بالريف وكانت الرياسة فيهم لبنى الوزير الذين ينتسبون ليوسف بمن تاشفين وقد وجدوا في تازوطا معقلا حصينا وكادوا يفتكون باللاجئين اليهم من بنى مرين عندما كانوا مطاردين من طرف السعيد الموحدى فأقاموا حامية بهذا الحصن نصب يوسف على رآستها ابن أخيه فطرده عمر بن يحيى بن الوزير (196ه) وبعد انهزام وزير السلطان عمر بن السعود حب بنفسه مصحوبا بعامر بن يحيى اخ عمر الثائر الذى ضاق خناقه ففر الى تلمسان فقلب عامر ظهر المجن وتمنع فى الحصن المتمرد ثم استشفع أمير مالقة فرج بن اسماعيل بن الاحمر الذى وفد على السلطان في اسطول رابض في مرسى غساسة (قرب مليلة) فعفا عنه الخليفة ولكنه حاول اللجوء الى تلمسان بدل الاندلس فنكل السلطان بمن ظفر بهم من ذويه وفتح تازوطا

### ابسوعسامس من جسديسد

وكان ابناء الامير أبى بكر بن عبد الحق قد أوجسوا خيفة فانحازوا الى تلمسان ولكن السلطان أمنهم فاعترضهم ولده أبو عامر في طريق العودة بالملوية فقتلهم جميعا ثم لجأ الى غمارة فرارا من غضب والده وظل هناك بضع سنوات الى ان مات غام 698ه فنقل جثمانه الى فاس

#### بننسو الاحتمسر

وبينما كان يوسف يحارب بني عبد الواد (689هـ) بتلمسان حيث اباد الخضراء اقتصاصا من عثمان بن يغمراسن ـ نقض سانجة عقود السلام فابحر يوسف الى العدوة بعد أن مهد قائد الحاميات المرينية الطريق بغارات هوجاء ضد قستالة فالتحم الاسطولان في بحر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) ونزل الجيش المريني بعد انهزام القطع القشتالية لمواصلة الغارات على اشبيلية وشريش والعودة الى المغرب (691هـ) وهناك تا مر ابن الاحمر مع سانجة على اقتحام المسالح المرينية بطريف ومحاصرتها برا وبحرا فاستسلمت بعد اجهاد وعبثا استشرف لها الامير النصرى عوضا عن الحصون التي تنازل لسانجة مقابلها فخسر الصفقتين وكان يوسف قد لقيه بمربالة غداة تنصيبه على العرش وتنازل له عن معظم الثغور ترضية له وتعزيزا فندم على مابدر منه ووجه وفدا للاستعطاف بامرة فرج بن اسماعيل المذكور الى تازوطا فلم يسمع السلطان الا العفو توطيدا لدعائم الجهاد في الاتدلس وما لبث ابن الاحمر ان عاد الى طنجة في غمرة فرحه (962هـ) فوافاه يوسف بها واجزل بره وتنازل له عن الجزيرة ورندة والغربية وبقية الثغور علاوة عن وادى آش التي كانت لبني شقيلولة الذين قطعهم يوسف بدلها عمالة القصر الكبير (687ه) واستمرت هذه المصافاة حتى بعد وفاة محمد الفقيه (701ه) وقيام نجله محمد المخلوع الذي ما فتيء ان حالف سانجة وأوعز (703هـ) الى ابن عمه فرج ابن اسماعيل باحتلال سبتة ونقل العزفي الي غرناطة وقد تعزز الامير فرج بعثمان ابن ابي العلاء المريني الذي رافقه الى المغرب وثار بغمارة واستولى على اصيلا والعرائش والقصر الكبير

## بننو عبد السواد

وقد اصبحت مملكة بني زيان موئلا للامراء المتشبقيين على الدؤلة المرينية

وقد نهج يوسف ووالده لحد الان سياسة التصالح ولكن تعنت عثمان الزيانى دفع السلطان الى استيناف العراك ضده عام 698ه حيث اوفد اخاه ابابكر فانضم اهل ندرومة الى المرينيين واستصرخوا يوسف ضد ابن يغمراسن فزحف لحصار تلمسان وأدار عليها سورا ثانيا وخندقا سحيقا وأحاطها بالمجانيق واستمسر التطويق الخانق مائة شهر وفى عام 269ه اختط يوسف بجانب السور قصرا ومسجدا وانتظم عمران هذه المدينة الجديدة المنصورة فى بحبوحة من القصور والبساتين والحمامات والفنادق مع مارستان وجامع ذى منار شاهقة وكانت قوات يوسف تغزو النواحى الشرقية فى هذه الغضون فاقتحمت كثير من مدنها مثل وهران ومستغانم وتنس وشرشال وانشريس ومليانة والمدية والجزائس وتنافس الحفصيون الذين انقسمت مملكتهم بين تونس وبجاية فى خطب ود سلطان المغرب الظافر الذى ورد عليه يوسف شريف مكة وبرد ملك مصر الناصر محمد بن قلاوون احد مماليك الايوبيين بالهدايا والتهانى مع بيعة شرفاء الحرم المكى وقد انتحر عثمان بن يغمراسن غما لما منى به من هزيمة (703ه) بينما استمر حصار تلمسان الى 706 ه ٠

مصير يوسف : كانت اسرة وقاصة من يهود فاس تداخل الخليفة و تنادمه وبلغ من نفوذها ان تولى أربعة منها قهرمة القصر وسيطروا على مقاليد الدولة فشعر السلطان بوجهتهم الاستغلالية ونكل بمجموعهم عام 70٦ ه وقد فسح كذلك في البداية ابواب البلاط للخصيان فاندرجوا بين حرمه ولكنه ارتاب في شأنهم آخر الامر فاعتقلهم وقتله عريفهم عنبر بطعنة نجلاء في 7 ذي القعدة سنة 706 ه في المنصورة فنقل الى شالة ٠

### أبو ثابت ( 706 ـ 708 ه ) ـ ( 1307 ـ 1308 م )

هو عامر بن الامير عبد الله الذي هلك بغمارة خلال انحيازه عن والده يوسف صحبة الناصر عند وفاته فاستغل خؤولته في بني ورتاجن ودعا لنفسه فبايعه أشياخ بني مرين بينما شايع الوزراء والحشم الامير أبا سالم فاستنجد أبو ثابت ببني عبد الواد لامداده بالسلاحمقابل رفع الحصارعن تلمسان واسترداد الحواضر المحتلة وقتل عمه ابا سالم وعم ابيه ابا بكر ولجأ اقرباؤه مذعورين الى غمارة واتجه هو نحو فاس 707ه ولم يكد الجيش المريني يبتعد عن المنصورة حتى درس التلمسانيون معالمها ثم واجه الخليفة فورة من الثروات وكان غثمان

ابن أبي العلاء لا يزال قابضا على شمال المغرب فثار أحد أبناء عم السلطان بمراكش وقتل الوالى واستولى على الاقليم ودارت بينه وبين جيوش الخليفة بام الربيع معن كة إنهزم فيها وعاد ادراجه الى الحمراء فقتل مرتزقة الفرنج وفر الى أغمات ثم هسكورة حيث سلمه زعيمها مخلوف الى السلطان الذى قتله تحت السياط مع ستمائة من الثوار صلبوا على سور القصبة جنوبي باب الرب كما اعدم نفس العدد في اغمات وفي هذه الغضون تمردت سكسيوة وحاحة ثم انصاعت بعد حملات عسكرية وكان العرب يعيشون في سهول الاطلنطيك بتامسنا فاستصحبهم البيلطان الى انفا وقتلهم في حين صلب بالرباط فوجاء أخر من الاعراب الموسومين بالنعرابة وكذلك عرب دياح بالهبط

غَرْوُ شَمَالَ المُعْرِب: وبعد انهزام كتائب سلطانية في الشمال قرر الخليفة الآشر أَفَ شَخصيا على العمليات في الريف والجبل فاقتحم حصن علودان وانتقل الى طُنجة حيث نظم غارة شعواء (708ه) ضد ابن أبي العلاء الذي التحق بسبت المقتحمة من طرف بني الاحمر وقد اختطت تطوان من جديد كمركز لتنسيسق الغارات وكان قد مر على بناء قصبتها في عهد يوسف نحو ربع قرن (685ه) وبينما كان ابو ثابت يفاوض ابن الاحمر في تسليم سبتة وافتة المنية في صفر عام 708 فدق بطنجة ثم نقل الى شالة ،

وَهُكُذَا بِدَأَ صِرِحَ الْدُولَةَ يِنَهَارُ بِنَشُوءَ الْخَلَافَاتُ وَانْبِثَاقَ الْادْعِيَاءُ وتَمَسَرُدُ قَبَاثُلُ الْجَنُوبِ وَعَرِبِ السَّاحِلُ

# أبو الربيع: ( 708 ـ 710 ه ) ـ ( 1308 ـ 1310 م )

وبعد وفاة ابى ثابت بويع اخوه ابو الربيع وهو لايكاد يبلغ العشرين من العمر فاعتقل عمه الدعى على بن زريقاء واجزل العطاء واسترضى الجيش بالاموال في تطوإن ثم عاد إلى فاس يتعقبه ابن ابى العلاء الذى هزم وفر إلى الاندليس لقيادة الغزاة وكان الصلح قد أبرم مع ابن الاحمر وبنى عبد الواد وانتقض السبتيون على النصريين وطردوا حامية بنى الاحمر واقتحم قائد السلطان تاشفينالوطاسي المدينة (و700ه) فلم يسع أبا الجيوش نصرا بن محمد الا الرضوخ بطسرا لتكالب القسيتاليين ضد مملكته متنازلا للمرينيين عن الجزيرة ورندة وقد توطيف الرابطة بنوفاف الامير إلى أخت ابن الاحمر وبأمدادات عسكرية تجهيزا للمجاهدين في العدوة وصيادف الحال ورود بعثة من بنى نصر تظاهر احدر جالها بمعاقرة الخمر جهار افجلاء

القاضى أبو الحسن الزرويلى الصغير الذى حاول الوزير عبد الرحمن الوطاسى البطش به فتارت الجماهير وتدخل السلطان لاخماد الفتنة والضوب على ايدى اصحاب الوزير الذى اسرها فى نفسه وتا مر مع بنى عسكر وهم من شيوخ بنى مرين وقائد المليشية الافرنجية لخلع السلطان وتنصيب عبد الحق بن عثمان وانحاز المتا مرون الى تازة للدعوة للامير الجديد فطارهم السلطان الذى اعتل بعد استرجاع المدينة فتوفى فى آخر جمادى الثانية سنة ٥٦٥ه ودفن بحصن الجامع الاعظم الذى اسسه يوسف عام 690ه وجهزه بالثريا النحاسية الرائعة التى مازالت قائمة الى الان وقد ازدهرت الحياة فى هذه الفترة فتغالى الناس فى مظاهر الترف لا سيما بالحواضر الكبرى مثل فاسحيث تضخمت أثمان العقارات وتنافس الاثرياء فى القصور المزخرفة بالزليجي والرخام والنقوش المختلفة وفى الازياء الحريرية الرائعة والخيول المطهمة وانواع الحلى والمجوهرات والطيوب والعطور غير ان البادية كانت قد افتقرت من جراء المضاربات فسى المحاصيل وارتفاع مستوى المعيشة

### ابو سعيد عثمان الاكبر ( 710 - 731ه) - ( 1310 - 1331م)

كان هذا السلطان عالما جوادا ورعا امه عربية من الخلط وقد حاول ابو سعيد الاصغر عثمان بن يوسف اعتلاء العرش بعد وفاة ابن اخيه ابى الربيع ولكن الوزراء ومشيخة المرينيين اختاروا ابا سعيد الاكبر عثمان بن يعقوب ابن عبد الحق الذي بويع بتازة فوجه ابنه ابا الحسن الى فاس الجديد للاستيلاء على ما في القصر من ذخائر واموال وعتاد ثم اجزل الاعطيات وحرر الاسرى وخفض من المغارم والمكوس واسقط عن أهل فاس ضريبة سنوية

#### ثسورات جمديمة

ولم يكد الامر يستقر ببيعة اجماعية من بنى مرين والعرب والموالى حتى خف السلطان الى الرباط لتفقد الحالو تعزيز الاسطول ببناء قطع جديدة فى دار الصناعة بسلا وبعد اعتقال عدى الهسكورى الثائر فى الجنوب زحف السلطان نحو وجدة فاستعصت عليه ثم اتجه فى السنة التالية (14م) وفى طليعة جيوشه ولداه أبو الحسن وأبو على للاقتصاص من أبى حمو الذى ما زال يشجع الادعياء بايواتهم فتحصن فى عاصمته وكان أبو على (وأمه فرنجية) أحب الى والده رغم صغر سنة مما حداه الى تخصيصة بميزات الامارة وولاية العهد ولكنه لم يكد يصل الى

فاس حتى سولت له نفسه الانتقاض على والده الذى بقى فى تهازة وادعى الملك واصطدم بأبى سعيد فى معركة خرج خلالها السلطان وعاد الى تازة وولده يطارده فحاصر المدينة وتفاوض الطرفان فتنازل الملك الوالد عن العرش محتفظا بناحية تازة ولكن اعتلال السلطان الجديد غب عودته لفاس نفض الناس من حوله فطوق والده المدينة واسترجع الملك مسامحا أبا على الذى انتصب من جديد واليا في سجلماسة حين أصبح أخوه أبو الحسن مستشارا ووليا للعهد على غرار أخيه وقد اظهر ابو على من ابهة الملك فى الصحراء ما اضفى على مملكته الصغرى طابع الاستقلال والروعة فأقام جهازا مخزنيا بدواوينه وجيشه معززا من طرف عرب معقل فى توسعة شقة مملكته باقتطاع توات وكورارة ثم درعة ومراكش (مهرورية) حيث أعلن الحرب على أخيه أبى الحسن الذى هزمه فى أم الربيع ففر الامير الثائر حيث أعلن الحرب على أخيه أبى الحسن الذى هزمه فى أم الربيع ففر الامير الثائر فى الم سجلماسة ولكن قلب أبيه كان اعلق به من أن يختار غير العفو والرضى فأقره فى امارته ٠

سبتة: اما سبتة فان أبا سعيد عقد لابى زكرياء العزفى عليها منذ اعتلائه العرش (710هـ) ولكنه ما لبث ان استقل بالامارة وعاد الى نظام الشورى وعين عبد الحق بن عثمان قائدا للحرب ثم انصاع من جديد (716هـ) غير ان وفاة أبى زكرياء (720هـ) واضطراب الحال حدوا أبا سعيد الى احتلال المدينة (728هـ) واقرار مشيختها مع تعيين رجال على دواليبها •

الانحلس: وانهماك الامراء المرينيين في تمهيد وحدة البلاد واستئصال الادعياء والثوار شغلهم عن الاندلس نحوامن ربع قرن اضطلعت خلالها ثلة من الامراء المهاجرين بوصل حلقات الجهاد ضد الجلالقة الذينحاصروا الجزيرة بينما طوق الاراكونيون المرية وزحف الدون بطرة Don Pedro نحو غرناطة (818 هـ) محاولين جميعا فصل سواحل المملكة الاسلامية عن افريقيا وقد استطاع حماة المهجر من المرينيين بقيادة عثمان ابن أبي العلاء الافراج عن المرية وصيانة الحدود الغربية ولكن الجلالقة الذين احتلوا من جديد الجزيرة وواصلوا زحفهم نحو الشرق على طول الساحل ما لبثوا أن طردوا من مرابضهم الجديدة محتفظين بطريف وجبل الفتح واستصرخ المسلمون بأبي سعيد الذي اشترط تسليم شيخ الغزاة الثائر ابن أبي العلاء فرفضوا وانتصر هذا الامير على جيوش السليب فاسترجع غرناطة ( 719 هـ)

وهكذا تمكن المرينيون من استكمال وحدة البلاد وايقاف تيار بنى عبد الواد الذين غير اميرهم ابو تاشفين عبد الرحمن بن حمو سياسته بالاتجاه نحو الشرق لاقتطاع بعض ثغور الحفصيين حيث هزم (729ه) أبا بكر بن أبى ذكرياء واحتل حاضرة تونس ولوح بتنصيب احد الادعياء الحفصيين اللاجئين اليه فاوفد الامير الحفصى ولده للاستنجاد بابى سعيد واستطاع خلال ذلك استرجاع عاصمته وانعقد الحلف والمصاهرة بين البلاطين فزفت الاميرة فاطمة بنت الملك الحفصى الى ابى الحسن ( 73۲ ه)

واعتل أبو سعيد بالنقرس وهو يستقبل العروس بتازا فنقل الى فاس حيث توفى فى 25 ذى القعدة سنة 731 ه فكانت نتيجة الصراع الذى استمر ثلاثة أرباع قرن هى توطيد المغرب الاقصى فى حدوده الضيقة •

\* \* \*

# الفصل الثامن عشر

# ازدهار وانهيار

لعل أعظم ملوك بني مرين وأوسعهم نفوذا هو أبو الحسن الذي عقد له والده ابو سعيد ولاية العهد واستند اليه مراسيم الامارة منذ استقل اخوء ابو على بالحكم واتخذ لنفسه شارة الملك بالصحراء وقد انتقل بعد بيعته بتازة الى فاس حيث اكتملت المصادقة على خلافته فيني بالاميرة الحفصية وكان حفيا بأخيه فاتجه شخصيا الى سجلماسة لاقراره في ولايته ثم عرج على تلمسان للاقتصاص من ابى تاشفين بتعاون مع الحفصيين فاستقر بتا سالت قرب سيدى بلعباس واتصل حبل الدسيسة بين الامير الزياني وابي على فثار هذا بايعاز ووعد من ذاك واحتل درعة ووصلت قواته الى الحوز فاضطر الخليفة الى العودة بعد ان أقر في حصن تاوريرت حامية عسكرية لمراقبة حدود المغرب الشرقسة واستمر حصاره سجلماسة سنة كاملة حاول بنو عبد الواد خلالها الافراج عن المدينة التي سقطت في قبضة الجيش السلطاني ( 734هـ) فاعتقل ابو على وقتل بفاس وعمره لايتجاوز سبع اوثلاثين سنة ثم اعاد ابو الحسن الكرة على المغرب الشرقي فاحتل وجدة وحواضر المغرب الاوسط ( ندرومة ووهران ومليانة وتنس والجزائر) ثم احيا المنصورة واحكم الخناق على تلمسان ثلاث سنوات فاقتحمها ( 737 هـ ) وكان مغراوة وبنو توجين قد انضموا الى بنى مرين وساعدوهم على استكمال وحدة المغرب فانقرضت دولة بني عبد الواد بقتل الامير عبد الرحمن بن ابي الحسن

لابي تاشفين اخر امراء بني زيان وتوافرت الاسلاب والذخائر وانتهت المأساة بالعفو عن الباقين من بني عبد الواد فاندرجوا في الجيش مع مغراوة وبني توجين وبني واسين وتكتلت زناتة كلها تحت لواء ابي الحسن الذي ذاع صيته في العالم الاسلامي وتواردت عليه برد سلطان مصر والشام والحجاز الملك الناصر محمد بن قلاوون وتبودلت (738هـ) الخطابات والهدايا الثمينة من الاحجار الكريمة والحلل المذهبة والمرصعات والدرق اللمطية والخيول والصحف واستونفت العلائق بعد وفاة الناصر (471هـ) مع نجله أبي الفداء اسماعيل حيث وصل الوفد المغربي الى مصر بعد أربع سنوات (475هـ) وقد وصلت كذلك تهاني السودان عن طريق سفارة وجهها سلطان مالى منسى موسى الى ابي الحسن فبعث سلطان المغرب وفد الرد على التهنئة مع هدايا فاخرة وهكذا حقق أبو الحسن ماطمح اليه اسلافه فرضخ له ملوك عصره واكتمل بعقدهم انصياع ملك غرناطة محمد الرابع ( نجل السلطان أبي الوليد بن أبي سعيد فرج بن الاحمر ) الذي وفد على أبي الحسن بفاس عام 732 هلاستنجاد به ضد القشتاليين حيث كانوا قد احتلوا جبل الفتح ( جبل طارق )منذ ربع قرن (709هـ) فاسترد الامير أبو مالك نجل السلطان المريني هذا الحصن (337هـ) بخمسة آلاف من الاجناد البواسل نجل السلطان المريني هذا الحصن (337هـ) بخمسة آلاف من الاجناد البواسل نجل السلطان المريني هذا الحصن (337هـ) بخمسة آلاف من الاجناد البواسل

#### الانكسار بعد الانتفسار

غير أن هذه الامبراطورية الجديدة كانت منهارة من أساسها فمنند 738 ه تقاعس السلطان عن القدوم الى تلمسان لتهنئة صهره أبى الحسن الندى طال انتظاره فكانت النكسة الاولى التى أكدت هلهلة الصلة بين المملكتين رغم محاولة الخليفة تعزيل الروابط بالمصاهرة مرتين وضعفت الروح العائلية لدى الاسر المالكة اذ ما كاد ابو الحسن يعتل وهو في ارباض تلمسان حتى سعى كل من ولديه ابى عبد الرحمن وابى مالك الى التسابق للحكم وقد سبق لابى الحسن ان اشركهما فى القاب الامارة والتناوب على اربكة الخلافة فانبثقت كتلتان وانقسم المخزن شطرين وتجلى ضعف قاعدة الدولة والسلطان لا يزال حيا فلم يسعه الا التماسك للظهورمنجديدمن أجل استئصال هذه الدسائس وفر ابو عبد الرحمن الذى كان احرص على استعجال الحكم من اخيه فارجعه عرب بنى زغبة الهلاليون الى والده فاعتقله بوجدة حتى قتل عام 742ه بينما لجأ

وزيره زيان الوطاسى الى الحفصيين وقد ثار جزار من حسم الامير السجيان يدعى ابن هيدور وكان شبيها بسيده فادعى انه ابن السلطان واواه بنو عامر خصوم السويديين وأثار الفتن فى شمال المغرب وشرقه الى ان اعتقله الحفصيون بطلب من السلطان فقتل فى سبتة

وكان أبو الحسن قد نصب ابنه أبا مالك قائدا على الثغور الاندلسية (740هـ) بعد أن هادن الجلالقة واعفى النصريين من الاتاوة التي كانوا يؤدونها الى قشتالة واغتنم الامير الشاب فرصة مغادرة الفونس الحادى عشر لاشبيلية واستعصاء تموين الجنود القشتاليين فأوغل داخل التراب المسيحي الى مدينة ادناصورولكن المسيحيين احاطوا به قرب شريش وكان مثقلا بالاسلاب فقتل في ملحمة شريدة ونقل جثمانه الى الجزيرة فاستنفر السلطان الجيوش وهيأ الاساطيل لغزو العدوة فتواردت على سبتة ست عشرة قطعة بحرية بامرة ابن فرحون قائد اسطول بجاية تعزز بها الجهاز الملاحي المريني فتجمعت مائة سفينة هزمت الاسطول المسيحى وقتلت قائدة الملند واستاقت السفن المسلوبة الى الثغور الاسلامية (شوال 740هـ) ثم اجاز ابو الحسن فعسكر حول طريف وطوق المدينة وانضم اليه الامير ابو الحجاج واستنجد الفونس باساطيل البرتغال وجنوة فحالت في الزقاق دون وصول المؤن الى السلطان ونضب الزاد في الجيش المريني بمنما تعزز القشىتاليون بفيلق برتغالي ولم يكد يمضى نصف عام على حصار طريف حتى دخلها القشىتاليون ليلا واستمر العراك في الصباح وفوجيء المسلمون فتراجعوا امام زحف الحامية التي استولت على دخائر الفسطاط الملكي واضرمت النيران في المعسكر والتجأ أبو الحسن الى جبل الفتح وعبر الزقاق ليلا بينما قتل من حظاياه الاميرة الحفصية وابنة عمه عائشة وأسر ولده تاشفين ( 7 جمادي الثانية 741 هـ 28 نونير 1340 ) وبذلك منى الخليفة المريني بأكبر هزيمة في وقعة طريف قطعت الامل في استيناف ألجهاد بالاندلس فواجهت المملكة النصرية مصيرها بوسائلها الخاصة وقد حاول ابو الحسن اعادة الكرة بعد أن هاجم القشتاليون بعض الثغور الاسلامية في ناحية غرناطة ولكن اسطوله انهزم في بحر الزقاق (مضيق جبل طارق) وحاصر العدو الجزيرة الخضراء فسقطت في قبضته رغم الامدادات المرينية والنصرية وجلا عنها أهلها نازحين الى المغرب(743ه) وظل حمادة بني مرين يكافحون في نطاق دولة بني الاحمر في حصون التخوم الغربية والساحلية كرندة وجبل الفتح الذي سيبقى تحت الحكم الاسلامي ازيد من قرن ( 1462م)

وانكفأ ابو الحسن يعزز امبراطوريته الافريقية فتزوج من جديد 747هـ بعزونة ابنة السلطان الحفصى الذى حثهم على مصاهرة المرينيين وزيره عبد الله ابن تافراجين الموحدي رئيس الفوج المناصر للمرينيين فسى المخرن التونسي وتوفى السلطان ابو بكر بعد ان وصلت كريمته الى المغرب فنصب ابن تافراجين ولده عمر بدل ولى العهد ابى العباس الذي قتل في معارك ضد اخيه واظهر الامير المستبد من التطاول ما احنق ابن تافراجين الذي التحمق بأبي الحسن وكمان الخليفة المريني تواقا الى احتلال افريقية فتعلل بفتك عمر بالامير الشرعي الذي سبق أن أقر ولاية عهده فاستنفر كتائبه لغزو المغرب الادنى فهب من تلمسان 748ه بعد أن عقد لولده أبي عنان على المغرب الأوسط وأنصاع له في زحوفه ولاة بسكرة والزاب جنوبا الى طرابلس وكذلك امراء بجاية وقسنطينة الحفصيون شمالا فاقطعهم عمالتي ندرومة ووجدة ثم طارد الجيش المريني الامير ابا حفص فاعتقلوه وقتلوه مع حشمه قرب قابس ودخل ابو الحسن دخول الظافر الى تونس ( 8 جمادي الثانية 748هـ) فضم بذلك مملكة الحفصيين الى دويلة بني عبد الواد وارتحل في الغد في جولة تفقدية بالقيروان واضرحتها وما ثرها وبسوسة والمهدية وبقية مدن الساحل ثم عاد الى تونس لاستكمال تجهيز الثغور الافريقية فعلا صيته وتلقى تهانىء قشتالة والسودان بقسطنطنة

ولكن هذا الانتصار كان قصير الامد لان عرب سليم وهلال لم يرضوا بالاعطيات المرينية التي عوضهم بها أبو الحسن عما كان لهم من اقطاعـات ومن مظاهر السطوة والاعتزاز وكانت سياسته في ذلك أشبه بسياسته ازاء البسدو الاعراب بالمغرب فتذمروا وتا مروا وولوا الغارات على المزارع والمسالح وفاوضوا الامير عبد الواحد الحفصي لتنصيبه على العرش فتبرأ الى السلطان منهم واعتقل المتا مرون وتكتل اتباعهم حول أحمد بن عثمان حفيد أبي دبوس ءاخر ملوك بني مرين وكان خياطا في توزر فنصبوه أميرا وصبح أبو الحسن الثوار في سهل تونس والقيروان فغروا ثم انقلبوا ضد الخليفة الذي تخاذل عنه اعداؤه القدامي من بني عبد الواد ومغراوة وبني توجين فانهزم وفرمع فلول من مناصريه الى القيرون بينما انتهبت الاعراب ذخائره ( 749ه - 338 م) وحوصر السلطان وحشمه في قصبة المدينة وسط المجانيق فناضل نضال الابطال وتمكن من الخلوص الى سوسة باغرائه احدى القبائل ثم الابحار الى تونس فحصن اسوارها وبينما كان ابن ابي دبوس يعتزم ضرب الحصارعلي تونس تحالف السلطان من جديد معقبائل سلمية استاقت يعتزم ضرب الحصارعلي تونس تحالف السلطان من جديد معقبائل سلمية استاقت

له الامير الدعى فزج به في السجن وكان أبو الحسن قد عقد لشقيق زوجته الفضل على بونة (عنابة) فطمح هذا الى الملك بعد نكبة القيروان وانضمت اليه قسنطينة وبجاية بينما ثار الزناتيون واقاموا في تلمسان الامير عثمان مجددين بذلك مملكة بنى عبد الواد الزناتية وعميت الاخبار بين المغارب الثلاثة وتناقل الناس موت الحسن فاستولى ولى العهد أبو عنان على مقاليد الملك بينما بويسع منصور ابن اخيه عبد الواحد فتصادم الطرفان بتازة وعاد منصور مع فلوله لاجئا الى فاس الجديد التي أحاط بها أبو عنان بمساندة أبناء عثمان بن أبي العلاء الذين سرحوا لهذا الغرض من سجن مكناسة وافتتحت المدينة وتوافد المهنئون بعد مقتل منصور واستتب ملك أبي عنان في الوقت الذي كان والده يكابد الامرين في تونس محاصرا نحوا من ثمانية عشر شهرا من طرف الفضل الحفصى الذي اقتحم كثيرا من الحواضر فلم يسع ابا الحسن الا ان يبحر رغم هيجان البحر بعد العقد على تونس (750هـ) لابنه أبى الفضل الذي ما لبثان طرد فالتحق بوالده في ثغر الجزائر وبعد ان صده امير بجاية عن التمون بالماء في الساحل حارب للاستقاء ولكن العواصف الهوجاء قذفت به في شواطيء « القبائل » ( زواوة ) فهلك معظم ذويه واصحابه فانقذته سفينة سلمت من الزوبعة فعاد الى مرسى الجزائر بعد أن فقد اسطوله البالغ ستمائة قطعة ونحو الاربعمائة من العلمساء كانوا برفقته وهناك لحق به ابنه الناصر من بسكرة وسانده انصاره من عرب سويد ورئيسهم ونزمار فزحف نحو تلمسان حيث هزمه بنو زيان وقتل ولده واستلبت ذخائره ففر الى ونشريس مع فلول من قومــه ونــزل بسجلمــاســـة في موجة من حماس اهلها فطارده ولده ابوعنان بها فانحاز الى مراكش بعد ان تخاذل عنه العرب السويديون الذين كانت فصائلهم الاخسرى قد انضمت الى معسكر فاس حيث عاد ابو عنان بعد اقتحام سجلماسة ورفض جنوده الاستمرار في الزحف والتف المراكشيون حول ابي الحسن ومكنوه من اموال الدولة وجهازها فتركزت سلطته بتأييد المصامدة والاعسراب ولكسن تصادم الوالسد بولده مالبث ان استمر في نفس السنة ( صفر 751ه) حـول وادى ام الربيع فانهزم عسكر الملك الشيخ الذي لجأ الى هنتاتة حيث وافاه ابوعنان فتفاوض الطرفان واسترضى أبو عنان والده فعقد له ولاية العهد ولكن ابا الحسن ما لبث ان اعتقل ومات (752هـ) فنقل ولده جثمانه نادما مسترجعا الى مقبرة القصبة ( قبور السعديين ) ثم شالة وبذلك انقضى عهد رجل جمع الى العفة والتقوى

والحزم حنكة واسعة حدته الى بذل اكبر مجهود اضطلعت به الدولة المرينية فجدد بذلك عصور الخلفاء الموحدين وكتل قبائل زناتة التى عرفت لاول مرة في تاريخها مظاهر الوحدة والمجد غير ان مقومات الدولة كانت قد تهلهلت وداخل الطمع المخزن والاسرة المالكة وتنافس العرب والزناتيون في اقتسام النفوذ في المغارب الثلاثة علاوة على تكالب القوات الصليبية في الاندلس ومن أجل ذلك حيت في شخصه افريقيا والشرق الادنى وقشتالة أكبر أمير من بني

#### ابوعنــان ( 749 ـ 759 ه)

كان أبو عنان عفا شجاعا عالما أخذ بحظ من الشعر يستعمل النطق غيسر مفهم امه شمس الضحى اعجمية بويع في حياة أبي الحسن ( 749 هـ) واحس بمركب من جراء موقفه الشائن ازاء والده الذي ولاه الامارة حبا وايثارا فلم يرع العهد ولم يكن عمره اذ ذاك ينيف على العشرين فبرهن عن طموح فياض وراى فائل وجموح ثائر في فرض فخفخة منخورة عن طريق الالقاب والنقوش الكتابية على الما " ثر تخليدا لعهده ومع ذلك فقد عرف كيف يعزز جانبه بين حسمه وجنده بالعطاء الوافر وقد اقتضى صون سمعة الخلافة الحفاظ بالاقل على المكاسب الحسنية ان لم يتوفر تضخيمها فلذلك لم تكد تمر شهور على وفاة ابى الحسن حتى قرر الزحف نحو تلمسان ( 753ه ) لاسترجاع المملكة الزيانية والاقاليم الحفصية فاصطدم في انكاد بابي سعيد امير بني عبد الواد الذي ادبرت اجناده واسر الامير ثم قتل بافتاء العلماء وسقطت عاصمته في قبضة المرينيين وقد فر في غضون ذلك اخوه ووزيره ابو ثابت مع اسرته لاجئا عند المغراويين بوادى شلف فطاردهم بنو مرين واستلبوا ذخائرهم وسبوا نساءهم واستكملت قبائل زواوة انتهاب عسكر الامير الذي ترصدت له جنود الثغور بتا مر من الوزير القائد فارس بن ميمون فاعتقل صحبة ابن اخيه وسيقا الى امير بجاية محمد بن ابي زكرياء الذى خف بنفسه مع الاسرى لمقابلة السلطان ابى عنان بالمدينة فاعتقلهم السلطان ثم اعدمهم في تلمسان واستتم امتلاك المغرب الاوسط ببيعة بسكرة والزاب واقطاع الامير الحفصى مكناسة بدل بجاية فنقم سكانها وقتلوا الوالى الجديد عمر الوطاسى ولكن البجائيين انصاعوا وسلموا فارح رئيس الثوار الصنهاجيين ووجه أبو عنان حاجبه فأقر النظام والامن بالمدينة (754ه) ونقل المشغبين الى المغرب واذعنت قسنطينة فسلمت تاشفين بن ابي الحسن الى اخيه

ابى عنان الذى سبق له ابعادا لادعياء العرش المحتملين ان وجه أخويه أبا الفضل وأبا سالم الى الاندلس ضمن الغزاة النصريين ثم قرر استقدامهما فرفض ابو الحجاج يوسف ابن الاحمر السماح بذلك موعزا للاميرين باللحاق بملك قشتالة الذى جهزهما باسطول انزلهما بساحل السوس حيث احتفل بهما قائد سكسيوة فلم يسع أبا عنان الا ايفاد جيشه من افريقية لقمع الثوار فى الجنوب المغربى فاختط قائده معسكرا بسفح الجبل المطوق واستسلم السكسيويون فلجأ ابو الفضل الى صناكة وهب عامل درعة لاعتقاله وتوجيهه الى فاس حيث قتل خنقا فى محبسه ( 758هـ-1255م) غير ان انشعال أبى عنان بثوار المغرب شجع الافريقيين على الانقضاض من جديد فاضطر الملك الى الزحف لاحتلال بجاية (758هـ) وقسنطينة التى نقل اميرها احمد الحفصى الى سبتة وانتهى الجيش والاسطول الى عنابة وتونس فاستسلما ولجأ قائد الجيش الحفصى ابن تافراجين الى المهدية بينما فر الامير أبو اسحاق بن أبى بكر مع بعض عرب رياح

وبالرغم عن هذا الانتصار الخاطف الذي مهد في الظاهر المغربين تحت لواء ابي عنان فان دواعي الانهيار كانت تنخر كيان الدولة المرينية وتجددت تلك الظاهرة المستديمة في تاريخ المغرب منذ عهد ماسينيسة وهي الصراع الموصول بين القبائل الرحالة والافواج القارة أو القرى والحواضر وكان البدو العرب هم الذين تزعموا هذا العيث فكانوا حربا على أبي الحسن وولده لقطعهما الاتاوة (الخفارات) التي كان الذواودة ورياح يتقاضونها وقد استنفذ ابو عنان مثل ابيه موارده العسكرية في تعقب المسغبين الذين كانوا يلوذون بالفيافي للكر من جديد متى بعدت جيوش السلطان عن الامصار وهكذا لم يكن احتلال افريقية سوى وهم زائل ارتكز موقتا على استسلام الحواضر او القبائل القارة المهزولة ومل الجيش المريني من النقش في الماء فسرى التذمر في كتائبه وخشى ابو غنان مغبة ثورة مكبوتة فعاد الى فاس وخلا الجو للثوار فطردوا المرينيين من تونس ومست ابو عنان قواه في قتل قائده فارس ومصيخة قومه بدعوى مساندة الثوار

وكانت روح الاعتسزاز تحدو أبا عنان الى مواصلة سياسته الافريقية فاستوزر سليمان والى جبل طارق وجهزه عام 759 ه للزحف من جديد على افريقية ومهد لذلك باثارة دعى حفص ضد أبى اسحق ورياح ضد النواودة ثم لحق فى تلمسان ولكنه اضطر لمواجهة الواقع فعاد الى فاس مع انصاره من فلول العرب فألم به مرض ألزمه الفراش وكان قد عقد والاية العهد لولده ابى زيان

ولكن الوزير حسن بن عمر الفودودى الذى كان يستوحش من الامير المتوج دعا لبيعة أبى بكر وقتل أبا زيان وكان الخليفة لا يزال فى الاحتضار فاستبد الوزير الثائر بالسلطة واستعجل منيته بالخنق (28 ذى الحجة 759ه) وعمره ثلاثون سنة

وبذلك اخفقت المطامح المرينية التى شبعها ضعف الحفصيين وعبد الواديين وقوضتها ثورات الاعراب الجامحة كما فتت فى اعضادها هلهلة الجهاز العسكرى المرينى الذى عجلت انقساماته بالانهيار

#### المنجزات المرينية

الاقتصاد والاجتماع: اذا كان المغرب قد اقفر من جراء العواقب الوخيمة التي توالت كنتيجة لوقعة العقاب فان البلاد ظلت مع ذلك جذابة « بخصبها ونقاء هوائها وسنعة مسارحها ومراعيها وعذوبة مياهها وكثرة أنهارها والتفاف أشجارها وبركات ثمارها » ولم تكن لتقضى عليها أزمة عابرة وان كان المرينيون قد استغلوا هذا الوضع الشاذ للانقضاض على الموحدين ومع ذلك فقد وجدوا مغربا وفيسر السكان غنيا برجاله وموارده تذكيه حركة اقتصادية قوية وتطبعه حضارة يانعة بميسمها الرقيق ولعل من ابرز مظاهر الازدهار الاقتصادي قوة النقود الاقتنائية لان العملة معيار ثراء الدولة وقد الاحظ ابن بطوطة ان القوة الشرائية بالمغرب كانت تعدل ثلاثة اضعافها بمصر وقد اتجهت حركة البناء اتجاها اجتماعيا حيث تزايد عدد المارستانات واسست المدارس ورصدت الاوقاف الوافرة لتجهيزها وتسييرها ولكن عصرأبى الحسن كاننهاية عهد الازدهار حيثكان على حد تعبير اندري جوليان أقوى ملك في القرن الرابع عشر وما كاد أبو الحسن يندحر في طريف حتى بدأت الضربات تترى على المغرب من المسيحيين وازداد العبء تضخما بسبب الزحف العسكرى نحو افريقية فتقلص المجهود الاقتصادى والعمر اني بطغيان عوامل الفتنة ومقتضيات التسلح لمواجهة الخطر الداهم وقد عرف المغرب أيام أبى عنان ازمة اقتصادية كادت تودى بحياة الاسرة المالكة وتفاحش الغلاء نظرا لتضاؤل مواد العيش وتضخم العملة فارتفعت فيمة منزل السكني بفاس الى ألف دينار وهو مبلغ باهظ في ذلك العصر وحاول السلطان مقاومة الازمة باسعاف الفلاحين الذين هم قوام الحياة الاقتصادية في بلد زراعي فوزع عليهم الحقول والاراضي وأزواج البقو لحرثها •

أما النظام الجبائى فقد اتسم بطابع جديد منذ أيام يوسف وابى سعيد حيث تقلص اطاره بالغاء المكوس والمغارم والاقتصار على الزكوات والاعشار وفسرض جزية فردية على الذميين بلغت دينارين وثمن دينار لكل شخص وهو حل وسط بالنسبة للجزية التى فرضت فى العصر الاول على أساس ثلاث طبقات فى الامة وقد احال المرينيون العملة الى نقد مستدير بدل الدينار المربع الذى عرف فى عهد الموحدين الا ان قيمته لم تنخفض لان الدولة كانت حريصة على التمسك بشرعية الوزن الذهبى للدينار وهو 4،729 غرام حسب المعيار العمرى فى صدر الاسلام وقد لاحظنا انخفاض هذه القيمة فى عهد المرابطين الى 3،960 غرام ٠

#### الصناعسة والفسن

أما الحقل الصناعي فان التطور قد تبلور في الصناعة التقليدية التي بدأت ترث مقومات الفن الصناعي الاندلسي فانتشرت صناعة الجلود والمعادن والنقوش الجبسية والخشبية والزليجي والفسيفساء فهذا أبو عنان يصنع على يد مؤقته على التلمساني عام 758 ه منجانة بطيسان من نحاس فوق مدرسته بفاس وجعل شعار كل ساعة ان تسقط صنجة في طاس وتتفتح طاق (1)

وقد خلف بنو مرين الموحدين فوجهوا الفن اتجاها جديدا تبلورت فيسه الازدواجية المغربية الاندلسية بصورة اعمق وادق وقد ظهرت في نفس العصر حركة فنية عند بني عبد الواد في تلمسان والحفصيين في تونس بينما واصل بنو نصر في غرناطة نشاطهم ضمن تقاليد الفن الاندلسي الاصيلة الا ان الطابع العام كان واحدا لم تختلف سوى الاطر وبعض التصميمات والمظاهر الزخرفية فبنو الاحمر انصرفوا لزخرفة القصور بينما انكب المرينيون على اقامة المدن المحصنة ونقش المساجد والمدارس وقد انبثقت هذه الانتفاضة المرينية بعد فترة خمود تناهز القرن عقب وقعة العقاب (2) فبدأت تطبع برونق خلاب المدن الجديدة (كمنصورتي تلمسان وسبتة) وقباب الاضرحة (شالة ومدينة العباد بتلمسان) والحمامات والخانات ولم تكن المدارس معروفة بالمغرب فاتجه الامراء نحو تاسيسها وخاصة بفاس منذ 670ه ( مدرسة الحلفائييسن او الصفاريس

<sup>(</sup>١) زهرة الآس ص ٥٠

<sup>(2)</sup> مارسي \_ كتاب الفن ج 2 ص ٠ 476

ومدارس العطارين والمدينة البيضاء (I) والصهريج والوادى ومصباح وقد انشأ أبو الحسن مدرسة في كل بلد من بلاد المغسريين الاقصى والاوسط وذلك علاوة على المحارس والمناظر الممتدة من أسفى الى جزائر بنى مزغانة حسب مسند ابن مرزوق الذى ابرز فى جامعى تلمسان وهنين روعة المقربصات فى الحنايا والاقواس وقد نشطت حركة البناء فى الحيواضر بفضل توافير النجارين والجباسين والزليجيين والرخاميين والفنيين والدهان والحدادين والصفارين الذين ساهمت حرفهم فى اقامة قصر نموذجى فى ظرف أسبوع واحد طبقا لتصميم (2) وضع بأمر من أبى الحسن اشتمل على أربع قباب ودوير تين والتمويهات الذهبية والمقصدرات وبالاخصرقة الاشكال وتشعب الرسوم وتداخل التسطيرات والزليجيات ويلاحظ فى المدرسة العنانية بفاس مثلا تشابه واضح فى الهندسة والترخيم مع مدارس الشرق ومن خواص الفن المرينى استعمال الطابية والاجر والحجر غير المنحوت والنقش الخشبى والترصيع الزليجي للمنارات والبنايات والحاصة التى تنافس الاثرياء فى تشييدهافى عهد أبى الربيع (حسب ابن خلدون) وابن ابى ذرع)

#### الجيسش

اما القوة العسكرية فانها لم تقل مناعة عنها في عهد المحدين وقد شاركت قبائل زناتة والعرب المستقرون في المغرب فكون هؤلاء كتائب الفرسان بينما احتص الاندلسيون في حمل الاقواس والمرتزقة كنبالين ورماة واستعملت الجيوش المرينية لاول مرة البارودفي محاصرة سجلماسة عام 671ه(3)

وبذلك يمكن القول بن تجربة أبى الحسن وولده أبى عنان لم تخلمن روعة وسمو رغم ما احيطت به من مظاهر الارتجال

<sup>(</sup>I) هي فاس الجديدة التي بناها أبو يوسف المنصور ( الذخيرة السنية ص ٠ 99 )

<sup>(2)</sup> هذه التصميمات المعمارية عرفت منذ عهد المنصور العباسى ( مظاهر الحضارة للمؤلف ج 2 ص 57 )

<sup>(3)</sup> حسب ابن خلدون وصاحب الذخيرة السنية (ص158٠) ويؤكد صاحب الحلل الموشية استعمال ابن عباد للمطاردات والرعادات في الجواز الثاني لابن تاشفين الى الاندلس ص 48١ هـ (ص55) ٠

## الفصل التاسع عشر

## العهد الوطاسي عهد تعول وانقلاب

#### مظاهر الفخفيخية:

امتاز عصر الازدهار المريني بمظاهر الفخفخة والعز فاتخذ ابو الحسن القاب الخلافة واعلاما بيضاء زخرفت با يات قرآنية مذهبة وطبولا واريكة العرش في ردهة بثت فيها الزرابي مع برج الذهب للاستعراض في الساحة العمومية بفاس الجديد ومدينة متنقلة محاطة بسياج من القطائف (افسراك) قد تفتحت في جوانبها اربعة ابواب وكذلك شارة الملك او العلامة كما تعزز الجيش بمرتزقة من الاغزاز هم من بقايا العهد الموحدي وانتظمت اجور المشيخة المرينية ( 60 مثقال الى ستة مثاقيل ذهبية في الشهر ) ووحدة الزي عند زناتة والعرب والمسيحيين ( عمائم منسدلة على الاكتاف ومناطق مبهرجة ورماح ) وفي الحقل الديني تزعم المرينيون حركة السنة رغم تشجيعهم للصوفية وانبثقت الحقل الديني تزعم المرينيون حركة السنة رغم تشجيعهم للصوفية وانبثقت طرقية امتدت فروعها في الشرق نتيجة للروابط المستوسقة مع الكنانة والشام والحرمين فتتلمذ البوصيري لابي محمد صالح كما نشر الشاذلي الغماري في المشارقة طريقة شيخه مولاي عبد السلام بن مشيش وقد اعتني المرينيون بالصوفية فجعلوا منهم روادا في طلائع الجهاد بالاندلس وأسسوا مدارس المطلبة والنساك تركيزا لهذا الجهاز المزوج من علماء السنة والطرقية

غير ان هذا الاطار الفخم مالبث أن تهلهل بانبثاق معسكرات داخل البلاط واستبداد الوزراء والحجاب وتسابق الادعياء واضطراب السلطة وتدخل المرتزقة والمليشية المسيحية وامراء بنى نصر وبنى عبد الواد بل وحتى ملك الجلالقة في ازمات العرش الذي توالى على اريكته زهاء العشرين ملكا بعد ابى الحسن قتل او خلع اغلبهم

وظهرت فى الجنوب والصحراء امارات اقطاعية مافتئت ان استقلت عن فاس بثورة المصامدة والعرب المعاقلة والاطلسيين وكانت هنتاتة تلوح بشبب المعتمد نجل ابى عنان كما اثار الهلاليون فى صحراء المغرب الشغب لتنصيب ابى حمو بتلمسان وفى الوقت الذى تمرد منصور بن سليمان على السلطان الشاب أبى بكر السعيد وانثالت جيوشه من تلمسان لمحاصرة فاس (760ه) برز ابو سالم بغمارة فتمكن من اعتقال منصور وقتله ثم من السعيد الذى خلع ثم اعدم غرقا فى جملة الادعياء من سلالة ابى الحسن فى طريق نفيهم الى الاندلس فتخلص الامير الجديد من بعض مزاحميه المشغبين

#### ابو سالم ( 760 ـ 762هـ) 1359 ـ 1361م)

وابراهيم المستعين بالله امير المسلمين نجل ابى الحسن امه مستولدة رومية حملته سفن ملك قشتالة الى غمارة عند ما تلكأ بنو الاحمر فى مساعدت وقد صادفت ثورته هيجان المدينة البيضاء فهب الناس لمبايعته واستوزر مسعود ابن ماساى بينما استصفى لبلاطه كلا من الخطيب محمد بن مرزوق وابن خلدون صاحب التوقيع وكتابة السركما استقدم ابن الخطيب مع أمير غرناطة محمد ابن يوسف المخلوع (مروح) وكان الوزير الفودودى قد نصب وليا بمراكش وتأثلت بها رياسته فتنكر له السلطان وطارده بتادلا ثم اعتقل بالجبل وقتل بفاس

احتلال تلمسان: وبعد استتباب الامر لابي سالم حنالي تجديد ما والده العسكرية بالزحف على تلمسان التي كان سلطانها ابو حمو ابن يوسف الزياني قد استولى على درعة بمساندة عرب معقل وفر ابو حمو الى صحراء اكرسيف وملوية يعيث ويخرب فاقتحمها أبو سالم وعقد عليها لابي زيان حفيد ابن تاشفين من بني عبد الواد ولم يكد يرجع الى فاس حتى عاد ابو حمو الى ملكه واضطر الخليفة لمهادنته ومنيت هذه المحاولة الزجرية بالفشل الذريع وكانت عنوانا عن تضعضع قوة الدولة المرينية التي ظلت ماسكة بالشكليات تمويها وايهاما

تعیش علی الماضی فکان ابو سالم من ضحایا هذه الهلهلة حیث فتك به الوزیر عمر الفودودی بتواطؤ مع قائد الملیشیة غرسیة بن انطول ( 21 ذی القعدة 762ه و نصبا تاشفین ابن ابی الحسن

تعاقب الامراء على العرائش: وكان ابو عمر هذا شدجاعا فتر عقله في الاعتقال بعد وقعة طريف فبويع ونكل وزيره الفودودي بانطول وجنده لتا مرهم مع بعض الوزراء المعتقلين وكانت ملحمة عنيفة مات في غمرتها معظم الاجناد المسيحيين وفكر الوزير الثائر في اقتسام المغرب مع الزعيم الهنتاتي الذي كفل ابا الفضل ابن أبي سالم استعدادا للطوارى، فخلع السلطان المعتوه (763هـ) ونصب المتوكل ابا زيان بن يعقوب ابن ابي الحسن على جزء من المغرب مقابل امارة ابي الفضل على ناحية مراكش وبذلك انفصمت عرى الوحدة المغربية بظهور مملكتي مراكش وفاس تحت سلطة الاميرين الشكلية ولكن المهزلة انتهت بقتل ابي زيان في فاتح سنة 768ه والبيعة لابي فارس عبد العزيز بن ابي الحسن الذي تخلص من استبداد الفودودى وحاشيته بالاسر والاعدام وانضم اليه زعيم هنتاتة بعد ان أصبح أمير مراكش يتربص الدوائر بخصومه فحالف أبا فارس على محاربته وقتله (769ه)غير أنرأى الخليفة الحكيم كانقد قر على استئصال المشعبين فاتجهلحاصرة الهنتاتي في معتصمه بالاطلس الكبير طوال سنة استولى غبها على ذخائر الثائر ومعاقله ( 771هـ) ثم قتله ودشن عهده الجديد بمؤازرة دولة بني نصر لاسترجاع الجزيرة الخضراء ( التي خربت حوالي 780هـ ) ثم احتلال تلمسان عام 772ه في انطلاقة اولى عقبها اقتحام امصار المغرب الاوسط ولكن ابا حمو الزياني لم يلبث ان استرجع مملكته بعد ان فوجيء أبو فارس بمرض أودى بحياته وهو في حضرة بنى عبد الواد فتوفى وعمره لايتجاوز زهاء ربع قرن ( 774ه) فخلفه ابنه الصبى السعيد أبو زيان محمد بتأييد الوزير أبي بكر بن غازى الذي استبد بمراسيم الملك فحاصره بفاس ذو الدولتين المستنصر أحمد بن أبي ساليم بمساعدة امير غرناطة فخلع الاول وبويع الثاني بعد عشرين شهرا اوائل سنة 776ه وأصبحت للمملكة النصرية دالة على سلطنة المغرب بينما استقلت عمالة مراكش الى ازمور بامرة ابن عم السلطان عبد الرحمن بن ابى يفلوسن فانشطر المغرب من جديد الى دولتين نحوا من عشر سنوات (784هـ) انتهت بمقتل أمير مراكش واستعادة الوحدة واعاد التاريخ نفسه فزحف المستنصر نحو تلمسان لاحتلالها (785هـ) واستغل أبو فارس موسى بن أبي عنان فراغ الجو بفاس فهبمن

الاندلس بايعاز بنى الاحمر فافتتح سنبتة وسلمها لامارة غرناطة مع المستنصر المعتقل وبايعه الناس (776ه) واستبد بشؤون الدولة وزيره مسعود بن مساى ولكنه ما لبث أن مات مسموما وعمره نيف وثلاثون سنة بعد أن ملك زهاء ثلاثين شهرا فخلفه المنتصر حفيد ابي سالم ( 788ه وعمره لايتجاوز خمسة اعوام فخلع مستودعا للحاجة عند بني الاحمر الذين ما فتئوا أن اطلقوا العنان لدعى آخر من الامراء بعد أن طالبهم وزير السلطان بسبتة وهكذا مكنوا أبا العباس بن أبي سالم ذا الدولتين من اعتلاء العرش من جديد (789هـ) بعد خلع الواثق وقتله مع وزيره مسعود وواتت الفرصة للانقضاض على تلمسان مرة أخرى عند ما نسب بين أبي حمو وابنه أبى تاشفين ما نشب بين أبى الحسن وأبى عنان فثار الابن على الوالد وقتله واستولى على الحضرة الزيانية (971هـ) مكافئا حسن صنيع سلطان المغرب بالدعوة له على منابر المغرب وأداء الجبايات ولكن المنية غاجلته (796هـ) وهو في تازة بعد ان تلقى هدايا ملك مصر الظاهر برقوق وشارف زحفا جديدا على تلمسان الثائرة ولم يكه عمر السلطان الراحل يبلغ الاربعين حتى توفي فبويع بتلمسان ابنه أبو فارس الذيضم الى الفروسية ما امتاز به والدهمن شاعرية وقد خلفه أخوه عبدالله عام 799ه بتواطؤ الوزراء الذين انبسطت سيادتهم على المملكة وانهار نفوذ ملوك بنى مرين فصاروا يتعاقبون على العرش شبه تماثيل زائفة وقد مات عبد الله على رأس الثمانمائة وعمره ست عشرة سنة فبايع الحجاب اخاه ابا سعيد عثمان الثالت وكان عهد الحجابة قد أصبح بداية عصر جديد في المغرب فتغيرت كثير من الاتجاهات والعوائد والاوضاع الاجتماعية بسبب طغيان القبائل العربية التي امست تتحكم في مصير الدولة في المغارب الثلاثة مما احنق امثال ابن خلدون على عصاباتها المهرجة وتساوقت شتى العناصر في هذه الوجهة الاستئصالية فشاعت الاوبئة وخربت الامصار واندرست كثير من معالم الحضارة واطل الاستعمار الاوربى الناشىء مكشرا عن انياب في الشرق الاقصى وافريقيا وسواحل المغرب فاحتل البرتغاليون سبتة (818هـ) وبقى أبو سعيد على العرش خمس سننوات الى ان توفى عام 823ه فخلفه ابنه عبد الحق الذي كابد الأمرين من زحف البرتغاليين على طنجة عام 841 هـ واحتلالهم لها عام 869هـ والاستيلاء على القصر الصغير (قصر المجاز او قصر مصمودة ) عام 863ه كما تولى في عهده ثلاثة وزراء وطاسيين هم ابو زكرياء المقتول عام 852ه وعلى بن يوسف المتوفى

عام 863ه ويحيى بن ابى زكرياء المذكور الذى انهارت فى عهده معالم الدولة المرينية فلم يسع السلطان عبد الحق الا ان استأصل شأفة الوطاسيين (عدا محمد الشيخ) واستوزر اليهودى هرون فثار اهل فاس وبايعوا الشريف الحفيد ونكلوا باليهود وذبحوا عبد الحق (869هم) فكان آخر ملوك بنى مرين

#### بداية العصور الحديثة وثورة الشبعب ضد الاستعمار الناشيء

وهكذا بدأت مظاهر ازمة عصبية تلوح فى افق قاتم بسبب تطاحن بنى وطاس وبنى مرين ثم السعديين وزحف الصليب على ثغور الاندلس وسواحل المغرب ضمن حركة استعمارية عارمة فى نطاق ما يسمى Do recanquieta وبرزت مراكز الهند الاقتصادية وانتقلت اروبا من العصور الوسطى الى فترة ما قبل النهضة وامحت معالم الفردوس المفقود وزحف الاسلام من الشرق على اوربا تحت راية العثمانيين واصبح المغرب نظرا لوضعه الجغرافي موزعا بين مطامع الاتراك فى حدوده الشرقية والاسبان شمالا والعالم الجديد غربا وكانت سواحله بالبحر الابيض المتوسط مسرحا لعراك عنيف بين الهلال والصليب تبلور فى سقوط الاستانة ( 858 ه 1453 م )

وأبرز سمة طبعت الفورة الشعبية في هذا العصر الذهبي هي ثورة العلماء والصوفية ضد تدخل الصليب في شؤون الاسلام واحتلال المسيحية لثغبور المسلمين وبدأت نقطة هذا الانطلاق في حركة الجهاد المنبثقة في ربض سبتة التي كانت أول معقل مغربي اقتحمته الكاثوليكية ولمس المسلمون خطرا داهما لم تنزجر قبائل العرب من جرائه عن عيثها ولا الملبوك الحفصيون والزيانيون والوطاسيون عن تناحرهم

وهكذا لم يكد اهل فاس يبايعون الحفيد نقيب الاشراف الادارسة بفاس حتى هب لمناوأته محمد الشيخ الوطاسى الذى طفق يقتطع أمصار المغرب حتى اقتحم مدينة فاس (876ه) فى الوقت الذى احتل البرتغاليون حضرة ملكه اصيلا وكان رجال التصوف يؤسسون المعاقل لدعم حركة الجهاد فاختىط المجاهد ابو جمعة العلمى ثم ابن عمه على بن موسى بن راشد فى نفس السنة مدينة شفشاون فى نقطة استراتيجية سيرتكز عليها الله الخطابى فى حرب الريف شفشاون فى نقطة استراتيجية تسيرتكز عليها اللها المغرب قبيل استيلاء الإسبان على غرناطة عام 897ه مدينة تطوان بمساعدة بنى راشد فاصبحت

قاعدة للهجمات التي والاها المجاهدون بقيادة على المنظري ضد الوجود الاجنبي فى المغرب وكان البرتغاليون قد اكتسحوا معظم ثغور الشمال وبدأوا يزحفون نحو المراكز الساحلية بالجنوب ( انفا عام 874 والبريجة عام 907 واكادير عام 910 فمات في غضون ذلك محمد الوطاسي ( 910 هـ ) وخلفه ولسده محمد البسر تغالى الذي يخوض غمرة الجهاد في الشمال بينما انبثق السعديون لمواجهة الاحتلال الاجنبي في الجنوب وقد قاوم الشعب في هذه الغضون مقاومة عنيفة رغم قلة الحاميات النظامية فكبدت الجماهير العدو خسارات فادحة في اسفى وازمور طوال سنوات عديدة وزحف الجيش البرتغالي (912 ــ 914 هـ) نحو اصيلا المحتلة منذ عام 876ه للاقتصاص من الذين اذاقوه مرارة الاسر سنوات فالتحم الفريقان داخل المدينة ولكن النصر حالف الاسطول البرتغالي والاسباني الذي عزز مراكزه في المتوسط والاطلنطقي بتأسيس بادس واحتلال وهران (914هـ) ثم المعمورة المهدية (920هـ) في نفس الفترة (922 ــ 923هـ ــ 1517 العملاق التركي يغزو الجناح الشرقي من البحر المتوسط فكانت بداية عصر التحجر والانحطاط في العالم العربي اذ انقلبت العصور الوسطى (395هـ ــ 1453م) التي ازدهرت في فترة منها معالم الحضارة الاسلامية الى عهد صراع بين مدنية اسلامية متحضرة وحضارة اوربية نامية وساوق هذا الصراع في الصعيد العالمي صراع اقليمي بين السعديين والوطاسيين

وهكذا تمخضت القسمة الصليبية عن وقدوع المغرب في منطقة نفوذ البرتغاليين كرد فعل لاحتلال المغاربة للاندلس طوال ثلاثمائة سننة وحملات القراصنة الذين اتخذوا من بعض المراسي المغربية ملجئاً لاساطيلهم وقد كانت الرغبة في فصل النصريين عن العدوة الجنوبية تمهيدا لنفيهم من بواعث صذا الاحتلال الذي فتح أيضا منافذ اقتصادية للبرتغاليين باستغلال قموح وأصواف وخيول مناطق الجنوب الثرية وكانت قلعة سانطا كروزا باكادير قاعدة برتغالية في المحيط الاطلنطيقي وقد استغرق البرتغاليون نحوا من ثلاثة ارباع قرن في الحيل مراسي الشمال الى نهر سبو وما يقاربها في ضم مراسي الجنوب من مصب ام الربيع الى السوس وبذلك قبضوا على زمام معظم المرافىء المغربية (عدا سلا وبادس) التي استحالت الى حصون تحت ضغط الغارات الوطنية واقيمت استفيات كاثوليكية في سبتة وطنجة واسفى ولكن هذا الهيكل مالبث ان تضعضع بسبب الانتفاضات الشعبية التي ساندت تطوان والشاون والعرائش والقصر

الكبير غير أن تخاذل بعض القبائل في الجنوب فسم المجال موقعا لحماية برتغالية فعلية ونفوذ اقتصادي خطير من السوس الى درعة ومن اسفي الى الرحامنة وأرباض مراكش مما عزر ثورة السعديين منذ عام 195 ه بانضمسام امراء هنتاتة واحتلال مراكش (930هـ) حيث حاول أبو عبد الله البرتغالي مواصلة تطويق ابي العباس الاعرج في المدينة ولكنه فوجيء بثورة في الشمال فعاد الى فاس وتوفى بها حوالي 932 ه وولى بعده أخبوه أبو حسون البذي ما لبث أن خلفه احمد بن أخيه محمد البرتغالي وتولى الملك ببيعة أهل فاس (932هـ) وقد عمل ابو العباس على مهادنة كل من البرتقاليين في الهبط والسعديين في الجنوب بعد وقعة انماى قرب مراكش (935هـ) ولكن الجماهير ظلت في عراك عنيف مع المسيحيين تبلور في وقائع منها الغزوة التي اججها قرب اصيلا القائد عبد الواحد العروسي (940هـ) وكذلك في الجنوب حيث انبرى الاعسرج السعدي من جديد لمجابهة احمد الوطاسي في ابن عقبة بوادي العبيد بعد أن عقد الوطاسيون الصلح مع البرتغاليين لثلاث سنوات في أسفى والجديدة وأزمور وقد تمخضت انتفاضة الجماهير في اعقاب السعديين عن انهزام ابي العباس الوطاسي (943هـ) وتوالت الاحداث فانتزع محمد الشبيخ الملك من أخيه الاعسرج وزحف نحو الشمال فاحتل مكناسة (955هم) ثم فاس في السنة التالية واعتقل الامير الوطاسى مع فلول من قومه نقلوا الى الجنوب بينما فر ابسو حسسون الى الجزائر لاجئا عند الاتراك الذين كان نفوذهم قد بدأ يمتد على طول السواحل الشرقية للبحر المتوسط فساعدوه على استرجاع فاس ولكن محمد السعدى مافتي ان استنفر الحشود العارمة في نفس السنة فهاجم المدينة وقتل ابا حسون (961هـ) فكان موته نهاية سلسلة من الماسي انقرضت بها الدولة المرينية كما انهارت خلالها معالم الفردوس المفقود •

وكان تهانك الادعياء على العروش هو العامل الحاسم في تقويضها بالعدوتين فهذه مملكة غرناطة قد اعتلى عرشها السلطان أبوالحسن على بنسعد فدفع القشتاليون أخاه محمد الزغل لمناوأته وحظى بالبيعة في مالقة فانقسمت الدولة شطرين (880ه) ولم يكد يستتب الامر لابي الحسن حتى ثار ولده وانتهت المأساة باسر هذا الدعى في معسكرات الاسبان وتنازل أبو الحسن لاخيه الزعل وما لبث العدوان زج بنجل أبي الحسن في غمرة الفتن ففت في عضد الجهاز الاسلامي بالاندلس وانفتحت أمام الكاثوليكية ثغرة في هذا الكيان الحصين وسقطت مالقة (892ه)

1487 م) ثم وادى آشوانصاع الزغل للحكم الاسباني وظلت غرناطة وحدها قائمة بعد سقوط قادس والمرية يواجه اميرها الشاب ابو عبد الله بن ابسى الحسن حصارا شديد الوطأة اقام العدو خلاله معسكرا في شكل مدينة جديدة (سانطافي) وما لبث الحصار ان انفرج تحت تأثير المجاعة باستسلام المدينة وأهلها (897هـ 1492م) وكانت قشتالة قد اتحدت مع الاراكون بسبب زواج ايزابيلا وفرديناند وانقطعت امدادات المغرب باحتلال مراسي الزقاق وتطويق السواحل وانتقال الهجوم البر تغالى الى عقر الديار المغربية فاسترجعت الكاثوليكية بذلك آخر معقل عربى في الاندلس وانعقد اول اجتماع مسيحي بين ملوك الكاثوليكية في قصر الحمراء غداة الاحتلال ورغم الشروط السبعة والستين التي حاول الغرناطيون بها ضمانة حريتهم الدينية واموالهم بدأت سلسلة قاسية من التعسفات دفعت الامير المخلوع الى الهجرة لفاس وتنصير المسلمين بعد بضع سنوات (904هـ) بالحيلة والمكر تارة وبالضغط والارهاب تارة اخرى واستؤصل المتمسكون بالاسلام في بليفيق واندرش وغيرهما من القرى وبدات افواج المهاجرين تنزح فارة بدينها من التحقيق والتقتيل مخلفة ذخائرها وعقاراتها \_ الى المغرب وتونس والاستانة ومصر والشيام واشرف الكاردينال سيسنيروس بتاييد البلاط المسيحي في متم القرن الخامس عشر الميلادي على عمليات التحقيق والتمسيح الاجباري واحراق المخطوطات العربية وفي خضم الصراع الموطاسي السعمدي اسفرت ثمورات المسلمين العارمة بامصار مملكة غرناطة الشهيدة عن تشتيتهم وادماجهم فسي شمال البلاد وغربها عام 1570م ولكن تعلق الكثير منهم بالاسلام حدا فيليب الثالث الى نفيهم نهائيا (1609 ــ 1612 م) ففسح المغرب صدره للمهاجرين وورث حضارة الاندلس اليانعة

## الفصل العشرون

## السعديون ومعدكة وادي المخازن

كان لسقوط الاندلس وغزو البرتغاليين والاسبان لسواحل افريقيا الشمالية رد فعل قوى في نفوس الجماهير التي انتفضت في الحواضر والبوادي للجهاد في معركة صليبية عنيفة اتخذت المغرب مسرحا لها وقد اذكي هذا الاعتداء الروح العسكرية وبغض الاجنبي المغير وتبطنت هذه الوجهة الساذجة باتجاه صوفي جديد نما وترعرع ضمن وحدة شعبية شاملة قاد فورتها العلماء والصوفية والاشراف وقد اصبح اقطاب التصوف في هذه الفترة جهابذة العلوم والفنون وستتبلور الزعامة العلمية خلال القرن الحادي عشر في ثلاثة من قادة الصوفية (1) وانضاف الى ازدهار الثقافة الاسلامية اشعاع روحي جعل من الامة الواعية كتلة متراضة في وجه العدو

#### السعديون يحررون ثغيور الجنوب

وفى هذا الخضم العارم انبرى السعديون لقيادة الثورة تحت شارة الانتساب لآل البيت وكان البرتغاليون قد نفذوا الى السوس حيث انتشرت

<sup>(</sup>I) هم حسب صاحب نشر المثانى السادة محمد بن ناصر رئيس زاويــة درعة ومحمد بن أبى بكر المجاطى رئيس زاوية الدلاء وعبد القادر الفاسى صاحب زاوية المخفية ( راجع كتابنا معطيات الحضارة ج ١٠ ص ١٥٥ )

الفوضى لانشغال الوطاسيين بالجهاد في الشمال فبايع الناس محمد القائم بتيدسي قرب تارودانت (616ه) وتأجج العراك ضد المسيحيين في حاحة والشياظمة وعبدة حيث اصطدم السعديون بيحى بن تافوت حليف البر تغاليين باسفى فانكسروا أول الامر ولكن تدخل أحمد الاعرج انقذ الموقف فلجا البر تغاليون الى جمورهم بالمساء واستتب نفوذ الامير عقب وفاة والده (692ه) فشمل مراكش اثر درعة والسوس بعد القضاء على الناصر بن شنتوف عامل المدينة وكان الاعرج قد تولى ولاية العهد (818ه) وظل السعديون يواصلون الجهاد الى ان زحف على مراكش فانهزم في التحام شديد بتادلا (42هه) واتسعت شبكة الملكة السعدية في مراكش فانهزم في التحام شديد بتادلا (42هه) واتسعت شبكة الملكة السعدية في الجنوب ، ولكن التاريخ أبي الا أن يعيد نفسه ، فاختلف الاخوان الاعرج ومحمد الشيخ المهدى الوزير المستخلف بالسوس فاستقل هذا بالملك (64هه) وزج بأخيه في غياهب السجن ، واكتمل تحرير الثغور الجنوبية باحتلال فونتي وزج بأخيه في غياهب السجن ، واكتمل تحرير الثغور الجنوبية باحتلال فونتي عنهما البر تغاليون ، وكذلك اخضاع مراكش الحيرى التي ظلت متأرجحة بين السعديين والوطاسيين

وفى هذه الفترة وقعت مهادنة بين الوطاسيين والسعديين ( 942 – 955ه) استغلها هؤلاء لتعزيز تحالفهم مع صنهاجة الدلائيين بالاطلس الاوسط وامراء هنتاتة بالاطلس الكبير ، وبعض صوفية الريف الذين خذلهم الوطاسيون فى حركة الجهاد ضد البرتغاليين وقذ ظهر السعديون بمظهر ابطال الجهاد الاشاوس وذاع صيتهم فى طول البلاد وعرضها فاحبهم الناس

#### احتسلال فساس

وما لبثوا أن حاصروا مدينة فاس(958ه)ودسوا من قتل الشيخعبد الواحد الونشريسي الذي كان يحض الناس على التمسك ببيعة الوطاسيين ، فخلا الجو واقتحمت المدينة ونقل الوطاسيون مصفدين في الاغلل الى حاضرة مراكش بينما فر أبو حسون الى الجزائر حيث استمرت المؤامرات أكثر من ثلاث سنوات خلال الحملة الثانية فطمع الامير السعدي الى تنحية حسن بن خير الدين عن تلمسان لاستعادة ماكان للمغرب من سلطة بافريقية والمغرب الاوسط ولكن الحملتين باءتا بالفشل حيث زحف السعديون في الاولى نحو عاصمة بني عبد الواد واقتحموها بعد حصار طويل (957ه) ووصلوا الى وادى شلف فقتل الحران ثم جلا الاتراك عنها فحاول السعديون عبثا استرجاعها واضطروا الى الهجوم في

صفر من نفس السنة على فساس لاقرار أبى حسون الوطاسى الذى ما لبث ان قتل بعد ان كر عليه محمد الشيخ من مراكش (شوال 1967ه) فاسترجع فاس وقتل من دعاة الحكم المنهار الفقيهين عبد الوهاب الزقاق وابا على حرزوز المكناسى مع اولاد ابى حسون وفلول الوطاسيين مثيرا بذلك حفيظة العلماء وقد خف تحمس الشعب لاسيما فى الصحراء والاطلس للدولة الناشئة عندما فرض محمد الشيخ ضريبة النائبة (الكانون) وأصبحت فاس غير مامونة فنقل السعديون عاصمتهم الى مراكش وعززوا جيشهم بالاتراك الذين قدموا مع أبى حسون بقيادة الكاهية صالح باى (وهم اليكشارية أى الجيش الجديد)

#### التحالف مع الاسبان

وكان الشغل الشاغل لمحمد الشيخ هو مطامع الاتراك بالمغرب حيث اوفد السلطان سليمان للدعوة له على المنابر وسك النقود باسمه احتداء بأبى حسون فشعر بالخطر الداهم ولم يكد رسول البا بالعالى يعود الى القسطنطينة حتى صدر الامر بدس بعض صعالكة الاتراك لاغتيال الامير الذى كان فى نفس الوقت يسعى فى التحالف مع الاسبان لطرد العثمانيين من افريقيا الشمالية

اغتيال محمد السيخ: واندرج الدخلاء العثمانيون في الحرس السلطان في مغتنمين الفرصة حتى واتتهم خلال احدى الغزوات بالإطلس فقتلوا السلطان في الككال (قرب تارودانت) ونقلوا رأسه في مخلاة (6964) ولكن أحيط بهم في الطريق فانتشروا وعاد بعضهم للتحصن في تارودانتواحتال عبد الله الغالب بعد فشل الحصار في التظاهر بالجلاء فكر ضد الاتراك ومحقهم خارج الاسوار ونجا بعضهم بالراس الذي نقل الى الجزائر عن طريق سجلماسة وتلمسان وعلق باحد أبواب القسطنطينية ودفن محمد الشيخ في قبور السعديين بمراكش في الوقت الذي قتل قائدها أبا العباس الاعرج وأولاده فخلا العرش للمولى عبد الله وبذلك مات اول امير سعدي زعزع الاستعمار البرتغالي ووقف حجر عثرة في سبيل التدخل التركي ووضع دعامة دولة فتية سوف لاتلبث ان تندرج في طليعة الدول التي يحسب لها حسابها في اوربا وكان من ابرز ما اصطدم به هذا الامير العالم الجريء المشكل المالي فقرر نهج خطة استثنائية بفرض ضريبة النائبة على جميع طبقات الامة حتى الذين كانوا يعفون منها لحد الان مثل الاشراف وارباب الزوايا وكانت تدفع عينا ( الشعير وانقمح والسمن والشياه ) وقد وظف السعديون

بافتاء بعض العلماء خراجا على الاطلس بدعوى انه فتح عنوة على غرار ما زعمه الموحدون والمرينيون وقد فتح السلطان بذلك جبهة شعبية ضد الدولة اضطرته لخوض معركة عارمة ضد ارباب الزوايا واهل درعة والاطلسيين الذين نكل بهم فمات بين احضانهم بطعنات الاتراك وكانت هذه هى الانتفاضة الطرقية الاولى ضد الحكم القائم مافتئت المناورات الخارجية ان اذكتها عندما اضطر محمد الشيخ الى محالفة الصليبيين ضد الاتراك المسلمين

#### عبد الله الغالب ( 965 ـ 981 ه ) ـ (1557 ـ 1574م )

بویع بالاجماع بفاس ثم مراکش عند مقتل ابیه الذی عقد له ولایة العهد فی حیاته ولم یکد یستتب له الامر حتی فر اخواه عبد الملك واحمد منسجلماسة الی تلمسان صحبة اخیهما عبد المومن ثم الی القسطنطینیة للاستصراخ بالسلطان سلیم بن سلیمان العثمانی وزحف فی هده الاونة الی فاس الباشا الترکی حسن ابن خیر الدین فالتحم مع الجیش السعدی بوادی سبو ثم انهزم متراجعا

وكان الاتراك مستغلين في هذه الفترة باحتلال البلقان وأوربا الـوسطى فكان للقراصنة الفضل الاول في طرد الاسبان من ثغور الجزائر وتونس واخضاع الايالتين للحكم العثماني ضد بني عبد الواد والحفصيين وكان القراصنة قداستقلوا ببعض المراسي واسسوا جمهوريات حرة وتزعموا حركة الجهاد في البحر المتوسط ومن هؤلاء الاخوان عروج وخير الدين اللذان استقرا بجزيرة جربة وحرروا عاصمة الجزائر وتلمسان (1) ولكن الاسبان استرجعوا هذه المدينة وقتلوا

<sup>(</sup>I) يظهر من مقارنة النصوص التاريخية ان الزحف على تلمسان وقع مرتين : عندما كان الاسبان في وهران يحمون آخر ملك من بني عبد الواد وفي هذه الحملة مات الحران وهناك حملة اخرى تمت بتحالف السعديين مع الاسبان عندما كان حسن بن خير الدين في تلمسان ولكنها فشلت لان المفاوضات السرية المغربية الاسبانية افتضحت فاحتل صالح الرايس بجاية وحاول الاتراك طرد الاسبان من وهران

وتقول بعض المصادر بأن احمد الاعسرج لم يعتقل بمراكش بل انحساز الله تافيلالت ومنها تحالف مع احمد الوطاسى ضد اخيه ثم مع ابى حسون بعد عودته من الجزائر وقبل انهزام ابى حسون ثم قتل هذا الاخير بتادلا ( 1554هـ) ولاحظ صاحب النزهـة ان صالحا جاء فى الوفـد المكلف بالاغتيال والظاهر انه ورد قبل ذلك واستغلل وجوده بالمغرب لهذه الغايـة وتقـول

عروج فعمد خير الدين تعزيزا لقوته الى ضم ايالته للاتراك بالدعوة للسلطان سليم الذى جهزه بالجيش والمدفعية فاحتل عنابة وقسنطينة واصبحت جزائر بنى مزغانة عاصمة الجزائر التركية ثم احتل عاصمة الخضراء (تونس) (990ه) التى استردها الحفصيون ثم احتلها الاتراك (977ه) وأصبح خير الدين قبطان باشا أى أميرالا للاسطول التركى وخضعت البلاد للحكم العثماني عام 981 م والبيلكى بامرة امثال حسن اغا وحسن باشا والباشا صالح وعلى العلج الذين صاروا يتدخلون في شؤون العرش المغربي، وتقول مصادر اجنبية بأن أبا حسون اتجه من فاس الى اسبانيا لطلب النجدة من ماكسيميليان نظرا لتغيب والده شارل الخامس ثم عاد الى اسبانيا مع ملكها المقبل فيليب الثاني ولكنه لم يحصل على أية اعانة اسبانية فالتجأ الى البرتغال التي امدته بست سفن ليرابط بها في الحصن البرتغالى بحجرة بادس وعندما كان أبو حسون متوجها نحو سواحل الريف اسره قراصنة صالح الرايس فنقل الى الجزائر

وقد حاول السلطان تغطية سياسته الخارجية المتنافية مع مبادى التريجة والجهاد التى دعمت قيام الدولة السعدية بالزحف ضد البرتغاليين فى البريجة ( الجديدة اومنزغان ) فى نفس السنة ( 969هـ) بقيادة ولده محمد المسلوخ قتيل ( وادى المخازن ) فمنى الحصار بالفشل كما أسس جامع المواسين ( 970هـ ) ومارستان وجدد بناء مدرسة بنيوسف المرينية بمراكش و تملق الى الصوفية فتتلمذ للشيخ احمد بن موسى السملالي وابي عمرو القسطلي ولكنه ظل مع ذلك يخشى مغبة نفوذ الطرقية فنفى الشيخ عبد الله بن حسين الى تامصلوحت وقتل الظاهرى محمد الاندلسي و نكل بالمبتدعة من طائفة شراقة التى انتسبت الى احمد بنيوسف الملياني

رواية اخرى بان القتلة فروا اولا الى اكادير حيث وعدوا بنجدة من السفن التركية الى بادس التى كانت قد سقطت فى قبضة الاتراك ويظهر ان العثمانيين عدلوا عن الزحف من جديد ضد المغرب لان الاسبان هددوهم فى تلمسان فاستفاد السعديون من التنافس التركى الاسبانى فى المغرب الاوسط وشعر الاتراك بان تخليص وهران من السيطرة الاسبانية يستلزم احتلال شمال افريقيا فاعتزموا القيام بحملة جديدة اضطروا لتأجيلها فبادر الخليفة السعدى تعزيزا لتحالفه مع اسبانيا بالتنازل لها عن حجر باديس وبالضرب على يدقراصنة مارتيل الذين كانوا يضايقون الاسبان واحتلال شفشاون (و69ه) واستئصال امارة بنى راشد التى ساندت المجاهدين فى ناحية الهبط وتطوان

ومات السلطان بداء الربو ( الضّيقة ) وهو في غمرة هذا الصراع (ع8وه) فدفن بمقبرة الاشراف السعديين

#### محمد المتوكل: ( 981 \_ 983ه ) (1574 \_ 1576م )

وكان مولاى محمد ولى العهد نائبا آنذاك بفاس فجددت له البيعة بمراكش ثم فاس ولقب بالمتوكل وهو معروف بالمسلوخ وقد جمع بين قسوة العارضة العلمية وقوة الشكيمة والدهاء وقد واجه من اعتلائمه العرش مشكلة خطيرة هي وجود عمه عبد الملك وأحمد في القسطنطينية لاجئيس عند السلطان سليم يستحثانه لامدادهما بالجيش والعتاد لاعتاد اريكاة المغسرب الاقصى وتقساعس البساب العسالي عسن النجدة أول الامسر فانغمسر الاخوان في الجيش العثماني الموجه لفتح مرسى لاكوليت ( بعاصمة تونس ) وتمكنا من المسارعة بنقل بشارة النصر الى الخليفة الجديد مراد قبل وصول البريد الرسمى على ظهر قارب قرصاني واستغلا هذه الدالة بمساعدة والدة عبد الملك سنحابة للاستشفاع في دفن راس والدهما الشهيد الذي كان لايزال معلقا والحصول على مدد عسكري من الجزائر وصادف الحال وجود عناصر مثل العلج على تواقة للتدخل في المغرب فانتظمت الحملة واستسلف عبد الملك المال والعتاد وزحف نحو المغرب الاقصى في حشود تركية وكانت تونس قد حررت من طرف العثمانيين فتضايق الخناق بوهران على الاسبان الذين صاروا يفكرون في مهادنة الاتراك ولكن تصلب الباشا الذي طالب مدفوعا من طرف فرنسا بجلاء اسبانيا على افريقيا اسفر عن فشل المفاوضات واصبح محمد المتوكل معزولا لايجد في حلفاء ابيه الاسبان استعدادا لايقاف الحملة التي وصلت الى ناحية فاس دون عناء فانضم أجناد الاندلس الى عبد المالك وأشيد فرار القائد ابن شقراء مع جنده الى الجيش الفاتح ففت ذلك في عضد المتوكل الذي سارع الى النزوح عن فاس بما خف مسن الدخائس ولقسى قائسده ابن شقراء وجيشسه فشعس بالمكيدة ولكن سبق السيف العندل ودخل أبو مروان الى فاس (سابع ذي الحجة 983هـ ـ 31 مارس 1576م)

#### مولاي عبد الملك ( 983 ـ 986ه ) (1576 ـ 1578م )

وقد امتاز مولاى عبد المنك باصالة في الراى نتجت عن تقلباته في الخارج

الغضون كان المتوكل قد وصل الى اشبونة فتطارح على ملكها الشساب الدون سبستيان الذى كانت نفسه الطموح تحدثه بغزو المغرب في حملات صليبية جديدة وحسب الامير المغرور الفرصة سانحة فاهتبلها رغم نصح رجال الدولة بالعدول عن هذه المغامرة الزائفة وقد سبق له أن زار سبتة في السنة التي اعتلى المتوكل أريكة العرش بدعوى الصيد في الارباض كما خاض معركة في حوز طنجة ضد كتيبة من فرسان السلطان النداك واشترط سبستيان مقابل الاعانة امتلاك أصيلا وتبعية المملكة المغربية للبرتغال وتنافس أبو مروإن لاحباط مسعى ابن أخيه فاقترح على ماقيل التنازل عن ثغر مغربي تختاره اشبونة مع مقاطعة تبلغ مساحتها ثلاث عشرة مرحلة حول الجديدة وسبتة وغيرهما غير ان الحشود (I) البرتغالية كانت قد تجمعت في طنجة وأصيلا (ربيع الثانمي عام 986 هـ) وبرر المتوكل هذه الحملة الصليبية على المغرب وفتح أبواب أصيلا للمسيحيين \_ وكانوا قد جلوا عنها أيام محمد الشبيخ \_ بتقاعس المسلمين عن نصرته فأجابه العلماء والاجناد برسالة حملوه فيها تبعة الفرار من المسؤولية والنزو على العرش الذي عهد محمد الشيخ به للاكبر فالاكبر تبعا لتقاليد الملك العضود في صدر الاسلام وسار الاجناد البرتغاليون في حركة بطيئة بعرباتهم ومعداتهم الثقيلة فوصلوا الى أرباض القصر الكبير في ظرف زهاء عشرة أيام واستنفسر ابو مروان في هذه الاثناء جيش فاس بقيادة اخيه لمواجهة هذا الزحف الاجنبي الذي نصح المتوكل تعزيزه باحتلال تطوان والعرائش للاستعانة سلفا بقبائلهما ولكن أبا مروان استعجل سبستيان بالتحدي (2) فعبر وادي المخازن وعسكر قبالته وبادر أبو مروان غب وصوله بنسف قنطرته فانحبس البرتغاليون بين نهرين وتعذر عليهم كل تراجع الى الخلف لانعدام المشارع في الوادي وانتظم الرجالة المسيحيون ضمن مربع قبعت في قلبه قوافل عربات المـؤن والذخيـرة ووقف الرماة في الطليعة والفرسان ميمنة وميسرة وواجههم المسلمون في نفس

I) بلغ عدد الجنود البرتغالية 125.000 حسب نزهة الحادى والمنتقى المقصور و 60.000 حسب الذخيرة السنية ونحو 200 مدفع اما المراجع الاجنبية فانها تتحدث عن 14.000 راجل و 2000 فارس و 36 مدفعا مقابل 14.000 راجل في الجيش المغربي و 22.000 فارس معظمهم أعراب من الخلط وغيرهم و 1.500 من الرماة و 20 مدفعا .

<sup>(2)</sup> تقول النزهة بأن ابا مروان كتب رسالة الى الامير البرتغالى يستفر نخوته للمجيء الى وادى المخازن وكانت مكيدة من الخليفة السعدى

النسق في شكل هلال مسرح الاجناحة للانقضاض من الجوانب عند الاقتضاء وبدأت المعركة في الهجيرة (متم جادى الاولى عام 986هـ 4 غشت 1578م) وأشعة الشمس تبهر عيون العدو ولهيبها يلفح وجههم وأسنة الرماح وقذائف الانقاض تهددهم من أمام والمياه الزاخرة من خلف وسارع جيش أبي العباس الى الهجوم فانقضت ميمنته على مؤخرة العدوبينما اتجهت الميسرة ضد الرماة فتهالك المسيحيون صرعى من جراء هذه الصدمة العارمة وانحازت الفلول الفارة فغرقت في اليم وفي ضمنها سبستيان والمتوكل ولفظ أبو مروان نفسه الاخير بعد استعصاء مرضه فسلخت جثة المتوكل وحشيت تبنا وطيف بها في المدن وسلمت اشلاء الاميسر البرتغالي من طرف الامير أبي العباس الى ذويه ونقل رفات أبي مروان الشهيد الى مقبرة الاسرة بمراكش وبويع أحمد خليفة فخف للقبض على زمام الامر بعد استتباب النصر واعلان موت السلطان بينما تسارعت الفلول ألمهزومة لاجئة الصيلا حيث بقي الاسطول رابضا ٠

واذا كانت هذه المعركة الفاصلة فترة عارضة في تاريخ الصراع بين المسيحيين والاسلام \_ كما يقول طيراس \_ فانها كانت انتفاضة شعبية ضد الصليبية المعتدية انزلت الضربة الاخيرة بالطموح البرتغالي وفككت أوصال دولة البرتغال لان الدون سبستيان مات بدون وارث فخلفه عمه فيليب الثاني ملك اسبانيا التي اندمجت فيها البرتغال أزيد من ستين سنة ولكن الاساطير انبثقت لتحيط هذا الجانب أو ذاك بهالة من القداسة ربما كان الكثير منها بعيدا كل البعد عن الواقع الذي لم يكن أكثر من معركة قضت على الوجود البرتغالي بالمغرب كما قضت وقعة طريف البسيطة العادية على الوجود المريني في الاندلس ولكن صدمتها كانت من مظاهر عناية الله بالدولة الناشئة التي خطبت ودها الدول العظمي لان هزيمة دولة استعمارية كالدولة البرتغالية لم يكن بالشيء الهين ولا بالشيء الذي يمر دون أن يثير اعجاب العالم مهما تكن حقيقة الاوضاع والملابسات وأشع هذا الانتصار ففتح عهدا جديدا في علائق النصرانية والاسلام،

### الفصل الواحد والعشرون

## العصر الذهبى وفترة الانعمال

بويع أبو العباس أحمد المنصور غداة انتصاره في معركة وادى المخاذن من طرف الجند الذين أغدق عليهم هداياه وتنازل لهم عن خمس المغانم مقابل الأعطيات العادية ثم تجددت البيعة بفاس ( جمادى الثانية 680ه) وكان المنصور علما شاعرا رقيق الحاشية له ولوع بالمعارف الطريفة قد أكسبه مقامله فلي الاستانة اطلاعا على شؤون اوربا ودول البحر المتوسط فأظهر مهارة ودهاء في توجيه سياسة المغرب الخارجية وقد بادر باستغلال النصر فأبرق الى السلطان مراد ببشارة انهزام قوات الصليب وتوالت عليه وفود التهنئة من تركياوالجزائر وقشتالة وفرنسا وحتى البرتقال بالهدايا والتحف الثمينة استعرضت في حفل شعبي بفاس ٠

وكان شغوفا بمظاهر الحضارة الاندلسية المغربية وبالطابع القومى في الفكر والتقاليد وكأن المرض العصيب الذي آلم به في السنة التالية ( 987ه) قد ضاعف من اتزانه وانكبابه الجدي على دعم مقومات الدولة التي حاول ان يضفي عليها طابعا افريقيا بتوسيع وقعتها في اقصى فيافي الجنوب ولعل اندحار البرتغال هو الذي حداه الى أن يخلفه في اكتساح الصحراء والسودان ·

#### سياسة المنصور الداخلية والخارجية:

واستشعر المنصور من مقامه في دار الخلافة العثمانية بما للمناهس والشكليات من أثر عميق فوسم بلاطه بمعالم الفخفخة وشيد قصر البديع وشكل جيشا جديدا عزز فيه العنصرين العربي والبربري بالمرتزقة الاتراك والاندلسيين وأحاط مراسيم الملك بهالة من القداسة تبلورت في الالقاب الرنانة والحفلات النينية الرائعة وابراز الشرف السلالي في الجمع والاعياد والمواسم الطارئة .

وبدأ المنصور بتنصيب ولى عهده محمد المأمون ( 1987 ) وهو بفاس وتجددت الحفلات بعد سنتين فخرج الخليفة الى الارباض لاقتبال ولده وتجدت التراتيب الطريفة في الجهاز العسكرى بتنافس فاس ومراكش وأشاد الشعراء بالامير الشاب الجالس على السرادق بحضرة أهل الحل والعقد من العلماء والقادة والاجناد •

#### المشورات:

وفى هذه الآونة ثار داود بن عبد المومن اخى المنصور مع ثلة من البربس فانتصر عليه ابن بجة قائد الجيش السلطانى فى سكسيوة ثم هوزالة ففر الى الصحراء لاجئا الى معاقل الوديا الذين واصلوا تشعيبهم منية المرينيين وكذلك الخلط الذين عاثوا فسادا فى أزغار بعد ان أدرج المنصور معظمهم فى ديوان الجيش جزاء استماتتهم يوم المخازن وكان والده قد نقلهم الى مراكس اثسر انضامهم لابى حسون وقد واجه المنصور ( 993ه ) فى غمارة والهبط ثورة الحاج قرقوش الذى ادعى امارة المومنين فقتل وبعد عشر سنوات زحف الناصر ابن عبد الله الغالب من مهجرة بقشتالة \_ حيث نزح غداة وفاة المعتصم \_ فالتفت حوله كثير من القبائل التى أقضت مضاجعها صرامة المنصور غير ان معركة عنيفة دارت فى الحاجب ( ١٥٥٩هم) أسفرت عن انهزام الناصر ومطاردة المامون له فقتل وحمل رأسه الى مراكش وترددت أصداء هذا النصر فى الرسائل المبردة الى علماء مصر وسلطان الحجاز تنديدا بمناورات قشتالة الصليبية فى اثارة الادعياء ضد دار الاسلام •

وكانت الاحن قد نشبت بين الاخوة بعد تجديد البيعة للمامون (992ه) فاضطر المنصور لتنصيبهم أمراء في الاقاليم عاقدا لابي فارس على السوس ولابي الحسن

على مكناسة ولزيدان على تادلا (ثم عكس في هذين) وخبثت طوية المامون فاستبد بفاس وآثار بتعسفاته مكامن الشعب فحنق الوالد وقرر نقله الى اقليم سجلماسة ودرعة ولكن الابن الثائر تقاعس وسم وزيره ناويا الفرار بجنده لتلمسان استصراخا للاتراك فخرج المنصور من مراكش في حشد غامر (IOIIه) وفر انشيخ المامون مع عصابته التركية وفلول أولاد طلحة والخلط لزاوية أبى الشياء بورغة فتعقبه الباشا جودر فاعتقل في سجن مكناسة وهكذا كان تقسيم الدولة بداية الانحلال •

#### السياسية الخيارجية

ولم يغب عن ذهن المنصور في هذا الخضيم من المناورات السداخلية ما كان يهدد كيان المملكة من الخارج لولا النيزاعات الاروبية التي وجد فيها الخليفة حاجيزا موقتا وكان الصراع قائماء انتذاك بين بلاد النمسا وانجلترا وفرنسا وهولندا مما قلص سياسة التوسع الافريقي الاسبانية ومعلوم ان شارل الخامس ملك اسبانيا كان امبراطورا للنمسا والمانيا وحارب ملك فرنسا فرانسوا الاول طوال ثلاثين سنة وكذلك الاتراك وخلفه ولده فيليب الثاني الذي ملك الى جانب اسبانيا هولندا ثم البرتغال بعد مرور ثلاث سنوات على وادى المخازن ( 1580) وعاش بعد ذلك زهاء العشرين سنة ( الى 1598م) لم تمكنه الظروف خلالها من استفزاز المغرب الذي كانت ذكرى انتصاره الباهر ما زالت عالقة بالاذهان كما انغمرت تركيا في الحروب الاوربية فلم تعد تهدد المغرب وكان بنخ المغرب وقصوره الفخمة وعملته القوية تحدو الدول الى خطب وده تقديرا لسكره وابريزه وبعد أن كان فيليب الثاني يطمح الى احتلال العرائش اضطر الى التنازل عن أصيلا (1592م) لحمل السلطان على عدم تأييد السدون انطونيو الطامع في عرش البرتغال ا

وكان المنصور قد اقتبل ببرود وفد مراد العثماني الذي ورد على مراكش للتهنئة بالنصر فحنق الباب العالى وانصت للطامعين في غزو المغرب أمثال الباشا على علوج الذي تمكن من اقناع السلطان بتوجيه حملة ضد مراكش وطرق الخبر سمع المنصور فاستعد للنزال بينما وجه الى القسطنطينية سفارة فيها الاحمدان ابن ودة والهوزالى لقيت اسطول علوج في طريقه الى المغرب فتم التهادن وتبادل الوفادات والهدايا وعززت اسبانيا حلفها للمغرب خوفا من وجود علوج

بالقرب من مركزها بوهران ولكن علوج اقصى الى الشرق الادنى ومات بعد خمس عشرة سنة فتقاربت اسبانيا وتركيا بالاعتراف بالوضع القائم غربى البحر المتوسط وكان فى ذلك تعزيز غير مباشر للسعديين •

أما مع الجلترا فان المبادلات التجارية ظلت نشيطة وعرف المغرب كيف يستغل قضية انطونيو الذي كانت الجلترا تحدوه الى مساعدته فاحتفظ المغرب بنجل هذا الداعى واضطرت البرتغال للتنازل عن أصيلا لحمل المغرب على عدم الاعانة فحاول الاسطول الانجليزي وحده عبثا امداد الامير لاحتلال البرتغال ومع ذلك بقيت انجلترا تطمع في اقناع المنصور بالتحالف ضد اسبانيا والاشتراك في غزوا الهند وبدأت الدبلوماسية الفرنسية منذ ذلك العهد توجه قناصلها للمغرب كما توطدت علائق طيبة مع هولندا •

#### غزو السودان:

تقع على مصب النيجر شمالى السودان أقطار مثل كاغو يملكها السكية الصنهاجيون وقد حج محمد سكية أواخر القرن التاسع فحظى من الخليفة العباسي بلقب الامارة بالسودان حيث نشر معالم السنة واحتذى بمراسيم الملك العباسية وتوالى على العرش بعد وفاته ولده داود ثم اسحاق وقد سبق للمنصور أن تلقى هدايا ابى العلاء أمير برنو الذى استعان بالسعديين على نشر الدعوة الاسلامية وكان المنصور قد استولى عام 990ه على بعض منافذ الصحراء كتوات وكورارة فاستغل وجود الوفد السوداني لدعوته الى البيعة واوفد رسولا الى الاميراسحاق المطالبة بترتيب حراج على معدن الملح بتغازى مثقالا ذهبيا لكل حمل لتحويل الحهاد المشترك في سبيل نشر الاسلام بالسودان وكان آل ممكية يستدرون منا المنجم اموالا طائلة طمح المنصور الى استغلالها باسم الخلافة فكان رفض من هذا المنجم اموالا طائلة طمح المنصور الى استغلالها باسم الخلافة فكان رفض داهيته متعللا بوجوب الجهاد جنوبا ان تعذر بالاندلس شمالا وتحرك الجيش حاشيته متعللا بوجوب الجهاد جنوبا ان تعذر بالاندلس شمالا وتحرك الجيش المغربي باجهزة جديدة قوامها الاف الجمال (I) والافراس وعدد من المدافع المحمولة على العجلات بقيادة الباشا جوذرفوصلت القافلة العسكرية عن طريق درعة الم تنبكتو ومنها الى كاغو بعد ستة أشهر ( 16 ذى الحجة 898ه) جمادى الاولى

<sup>(</sup>I) تقول المصادر العربية بأن هذا الجيش بلغ 22000 من رماة وفرسان ورجالة مقابل 104000 مقاتل سوداني مجهزين بالرماح والسيوف ·

999ه) فانبرى الجيش السودانى والتحم الفريقان فى تونديبى فانهزم الزنوج لضعف عتادهم فاحتل جؤذر مدينة كاغو واقترح اسحاق الصلح مقابل اتاوة سنوية وهدايا نفيسة من الذهب الرقيق (I) فقبل مبدئيا بشرط موافقة المنصور فانحاز الجيش الى تنبكتو بعد أن ارهقته وخامة الجو فغضب الخليفة وبعث جيشا جديدا بامرة محمود باشا أخى جؤذر فاستحث القائد الجديد ركائبه ووصل أوائل السنة التالية (1000ه) بقواربه المفككة لشحن الجند بمياه النيجر وساوقه أغلب الجند برا فالتحم الفريقان وطورد اسحاق وأخوه فقتلا وعاث الجند المغربى سبيا وفتكا فى طريقه نحو الجنوب حيث عسر الوصول الى مناجم الذهب وارتاب المنصور فى الل اقيت وهم من ذوى السؤدد والوجاهة بتنبكت فنفاهم الى مراكش (1002ه) وفى ضمنهم احمد بابا الذى لم يرجع الى بلاده الا بعد وفاة المنصور وظلت السودان خاضعة للقائد محمود ثم لسلسلة من الباشوات المستقلين والكاهيات الذين حكموا البلاد ودعى لهم على المنابر الى الخرعهد الحسن المستقلين والكاهيات الذين حكموا البلاد ودعى لهم على المنابر الى المنور عهد الحسن اللول والاحتلال الفرنسى (1893م) و

وتوفى المنصور بفاس بالوباء (2) الذى عم المغرب وذلك اثر اعباء القمسع لثورة ولده المامون (II ربيع النبوى IOI2) ٠

وقد اتخذت الحضارة المغربية في هذه الفترة مظهرا جديدا تبلورت فيه الازدواجية العربية التركية في الجيش ومراسيم الملك وأبهة العرش والتراتيب الدينية كالاحتفال بالمولد النبوى وبموسم الشموع غداة العيد وسرد البخارى في رمضان ولجمع المسمعين من حواضر المغرب لانشاد اشعار الصوفية وقصائد المديح السلطاني في قصر البديع المنمنم بنمارق النهب وحائطيات الديساج وتوافر الوصفان والعلوج الرافلين في الاقبية المخوصة والمناطق المرصعة والحزم المذهبة (3) وسط مباخر العود والعنبر وصحائف الفضة والذهب الاندلسية والتركية والهندية •

 <sup>(</sup>I) يقال بأن الامير سكية اقترح بذل 100٠000 قطعة من نقود الذهب و
 10٠٠٥٥٥ من الرقيق مع احتكار وسنق الملح الى السودان ٠

<sup>(2)</sup> فند اليفرنى ما أشيع من أن المولى زيدان هو الذى سم والده باشارة أمه الشبانية •

<sup>(3)</sup> راجع النفحة السكية في السفارة التركية للتامجروة ٠

#### فتسرة الانهيسار

ولكن هذا الجهاز الضخم ما لبث ان انهار بعد ان تطاحن ابناء المنصور لاعتلاء أريكة العرش وتجدد انقسام الدولة الى مملكتي فاس ومراكش وانبرى أمراء الطوائف لتجزئة المغرب الى اقطاعيات بدأت الازمة العارمة بتناحر الاخوة الثلاثة مولاى زيدان المبايع بفاس وأبى فارس الذى انصاعت له مراكش وانضم اليه شقيقه المامون المحرر من طرف القائد أحمد بن المنصور العلج وحار العلماء بين المعسكرين فوجه أبو فارس ولده عبد الملك مع أخيه المامون لمحاربة زيدان والتقى الجمعان بوادى أم الربيع ففر زيدان مطاردا من أخيه المامون الذي ما فتيء أن دعا لنفسه فالتفت حوله أهل فاس وجهز ابنه عبد الله لقتال أبي فارس فدخل مراكش ونكل بأهلها في غمرة من الفساد الصارخ (١٥١٥ه) وفي هذه الاونة وصل زيدان الى تلمسان مستعديا الاتراك فماطلوا وحداه اليأس الى العودة للمغرب لاحتلال سجلماسة ودرعة والسوس ثم مراكش بعد ان فرمنها عبد الله ابن المامون فتحالف الشقيقان ابو فارس والمامون وزحف عبد الله نحو مراكش في جيوش أهل فاس الموتورين واحتل المدينة من جديد بعــد ان انهــزم جيش مراكش بقيادة مصطفى باشا ففر زيدان والجأت جماعة من المراكشيين الى جبل كيليز حيث بايعت الامير أبا حسون بن زيدان ابن الاعرج (١) ففر عبد الله وعاد زيدان فاسترجع مراكش بعد هزيمة ابي حسون وفي هذه السنة ( ١٥١٥ه) هاجر كثير من الغرناطيين فارين بدينهم من التحقيق والتمسيح والتعسف الى تطوان وقصبة رباط الفتح في الوقت الذي لجأ المامون الى العرائش ثم اسبانيا بعد دخول زيدان لفاس (١٥١٦هـ) وفرار أبي فارس وعبد الله الى بني يزناسن بالمغرب الشرقي •

#### مملكة فاس

1 .

وقد حصل المامون على تأييد ملك اسبانيا فيليب الثانى مقابل تنازله عن العرائش التى أجبر أهلها على النزوح عنها (١٥١٥هـ) واحتل مدينة فاس فضب العلماء والصوفية ضد هذه الصفقة الخائنة ، ولكنه أقنع بعض العلماء

<sup>(</sup>I) حسب زهرة الشماريخ ·

باضطراره لذلك لاحتفاظ اسبانيا بأولاده دهائن واستصدر منهم فتوى تبرر عمله ورغم اعتزازه بعرب تلمسان وتطاحن اللمطيين والاندلسيين بفاس فان روح الجهاد ظلت متأججة حيث ثار الشعب بقيادة سليمان الزرهوني **ضد** عيث شراقة وانتهاكهم الاعراض واستعرت المناوشات وعمد المامون الى اخماد الشورة بالقوة فاتجه نحو الشمال حيث كان المجاهدون يخوضون معركة عارمة ضد الصليبية الزاحفة بقيادة مقدم تطوان أحمد النقسيس ومقدم الفحص أبى الليف فقتل المامون ( 1022ه \_ 1613م) وخلفه ولده الذي كان قد استبد بفاس وأهلك الحرث والنسل وحاول استغلال خلاف العدوتين نحوا من حمس سنوات ولكن اخاه محمد زغودة بويع في الشمال بضريح مولاى عبد السلام بن مشيش بدعوة من الشريف سيدى على بن ريسون فطرد عبد الله من فاس (1028ه) ثم رجع اليها وانتشرت الفوضي بتعاقب الادعياء على العرش وتقتيل العلماء ونهب اللعور الى أن مات الامير عبد الله بعد أن ملك عشر سنوات ( 1032هـ) فكان الادمان على المخمر والدعارة السافرة من عوامل التعجيل بوفاته وبوفاة والده قبله وقد خلفه اخوه عبد الملك الذي توفي عام 1036ه وظلت الفوضي ضاربة أطنابها بغاس رغم محاولة مملكة مراكش السيطرة عليها الى ان ملكها أهل الدلاء كان زيدان منهمكا في تركيز سلطته بمملكة مراكش فسالم البرتغاليين فسي الجديدة متجها لاحماد ثورات القواد والادعياء وقد استنجد بالباب العالى(1) واستعان بالقراصين الاسبان عند استعصاء وضعه السياسي لتهريب ذخائره وخزانة كتبه الى اكادير ولكن المنية عاجلته ( 1037هـ) فخلفه ولده أبو مروان عبد الملك وهزم أخويه الوليد وأحمد فتارجح هذا الاخير بين العرش والسبجن بفاس الى ان قتل ( عام 1051هـ) بينما قتل الاعلاج ابامروان السكير الخليع بمراكش قبلــه بأزيد من عشر سنوات (١٥٤٥ه) فخللا الجو للوليد الذي ظل يتقلب خسى سلطنة مراكش الضيقة منكلا بمنافسيه من الاسرة المالكة رغم ماوسم به من ديانة فأودى الاعلاج بحياته (١٥٤٥ه) وبويع أخوه محمد الشيخ ولكن الثورات توالت فالتحم الامير مع هشتوكة والشياظمة علاوة على الدلائيين والعلويين الى ان مات (عام 1064هـ) فبايعت مراكش ولده مولاي العباس أحمد الذي استبد عليه

<sup>(</sup>I) ذكر اليفرنى أن زيدان أهدى الى القسطنطينية عشرة قناطير من الذهب فأعانوه بـ 120000 جندى غرقوا في البحر •

أخواله من الشبانات فقتلوه (1069هـ) (1) وبايعوا أميرهم عبد الكريم (كروم الحاج) فانقرضت دولة السعديين ،

وقد واجه زيدان نفسه قبل ثلاثين سنة حملة السمت بطابع الجهاد واضطلع بها الصوفية وكان الانحلال العام يبرر هذه الشورة التى انبثقت باسم الدين لتهالك أبناء المنصور على اللهو والمجون٠

أبو محلى والحاحى: فظهر أبو محلى فى سجلماسة ودرعة وهزم جيوش زيدان واحتلمراكش فاستنجد الامير بأبى ذكرياء يحيى الحاحى الفقيه الشاعر وهوشيخ زاوية بالاطلس الكبير فالتحم الطرفان فى كيليز ( 1022 ه ) ومات أبو محلى فاسحا الميدان لعودة زيدان الى العاصمة وكان الاسطول الاسبانى قد أضاف الى العرائش المعمورة ( المهدية ) فى نفس الفترة ( 1023 ه ) (2) .

العياشى: وهنا انبرى العياشى تلمية سيدى عبد الله بن حسون ( من بني مالك ) ففر من أزمور حيث كادت تحيط به عصابة زيدان بعد اثخانه ضد الجديدة ثم حارب اسبان المعمدورة فدس زيدان من يقتله من أشياخ الاندلس وتوالت الدسائس فانتقض اندلسيو سلاعلى زيدان وقتلوا قائده عجيبا وادلهم الجو في خضم من الفوضى والنهب فاستنجد شعب أبى رقراق بالعياشي وانضمت اليه قبائل الاقاليم الممتدة من تامسنا الي فاس وتازة معززة بالفقهاء والعلماء كسيدى العربي الفاسي وابن أبسي بكر الدلائي ومحمد بن ناصر الدرعي فاضطر في بادىء الامر الى قمع المشعبين من عرب الحياينة وشراكة من الغرب وأسر جند اسباني طوح بهم المهوج الى الساحل ثم استأصل بجيش فاس معظم حماة حلق الوادي وكاد العياشي يحرر المهدية لولا توارد الامدادات وتقاعس الجند الاندلسي على اعداد الجهاز الحربى لتسلق الاسوار وبدأ الشيقاق يدب الى نفوس المجاهد واعوانه من الاندلسيين الذين اتهموا برقة الدين وتواطؤهم مع المسيحيين فأفتى العلماء بجواز قتالهم ولم يتقتصر جهاد العياشي على المهدية بل والى غاراته على العرائش وتوغل في مملكة مراكش خلف أم الربيع للانقضاض على حمادة الجديدة الذين استهانوا بالمسلمين وخاصة أزمور فاستأصل عام 1049ه (1639م) جند اليرتغال

<sup>(</sup>I) حسب النزهة أو IO65 حسب نشر المثانى الذى ذكر أيضا أن قتل محمد الشيخ تم عام IO63 ه ٠

<sup>(2)</sup> حسب زهرة الشماريخ ونشر المثاني ٠

ونقل اسراهم الى سلا ثم حارب العدو في طنجة (1050هـ 1640م) واستتب نفوذه في الغرب باقرار النظام والضرب على يد المشغبين وخاصة بفاس ومطاردة المغير الاجنبي ولكن خصومه الاندلسيين كانوا قد لجأوا الى الدلائيين وتأزمت العلائق فزحف البربر ضد جنود العياشي من العرب واستعر العراك فانهر المجاهد وقتل على يد عصابة من الخلط ( 1051 ) وخلفه ولده عبد الله الذي حاول نهج خطة والده في الكفاح ولكن الدلائيين وقفوا حاجزا منيعا في وجههه و

#### الدلائيسون:

هم من برابرة مجاط الصنهاجيين وقد أسس جدهم أبو بكر تلميذ ابى عمرو القسطلي زاوية بالدلاء شرقى الخنيفرة با"يت اسحاق فأصبحت مركز اشعاع علمى وملجأ ياوى اليه الاعلام وخلفه نجله العالم محمد الذى التف حوله برابرة الاطلس الاوسط وعند وفاته ( 1046هـ) أصبح ولده محمد الحاج زعيما سياسيا مالبث ان زحف نحو الغرب فاحتل مكناسة ( 1050هـ) ثم فاس بعد مقتل العياشي وانضمام سهول الملوية وقد عجز محمد الشيخ عن ايقاف هذا التيار الجارف فسالم الدلائيين لمواجهة خطر جديد انبثق هذه المرة من صحراء سحلماسة .

#### السملاليون:

ابو الحسن او ابوحسون هو على بن محمد بن محمد نجل الصوفى احمد ابن موسى السملالى وقد انبرى فى السوس فى غمرة الحركة الصوفية التى ثارت ضد زيدان فاستولى على تارودانت ولكن صوفيا اخر هو يحيى الحاحى انتزعها منه بعد عراك فمات بها (1035هـ) وامتد نفوذ أبى حسون بودميعة بعد موت زيدان الى درعة وسجلماسة حيث استمر حكمه الى قيام العلويين •

الزيدانيون واوربا: وبينما كان الزيدانيون في الاحتضار محاطين بامارات طرقية مستقلة اقرت وجودها بتزعم حركة الجهاد كانت أفواج المهاجرين تتوارد بعد ان طردت اسبانيا نصف مليون من المسلمين واليهود وكان فوج مرسية هو اخر من شملته قرارات النفى العام أواخر أيام المولى زيدان (1609 ــ 1614م) وكان التعلق بالاسلام ولغة القر ابن والثقافة العربية السمة المارزة عند رجال المهجر

الذين استقروا بتطوان والشاون ومصب ابى رقراق فأصبحوا حربا على قوات الصليب وقراصنة البحار وأقاموا جمهوريات كانت لها سياستها الخارجية المستقلة ضمن كيان المغرب المنهار وقد استوطن قصبة الودايا أول الامر اندلسيون انحدروا تلقائيا من مدينة هورناشو الواقعة قرب ماردة ثم التحقت بهم بعد سنة فلول من مدن الاندلس السفلي فاستقروا برباط الفتح أو سللا الحديثة )داخل سور يقطع السور الموحدي عموديا من الجنوب الى الوادي بابراجه وابوابه (شالة \_ البويبة \_ التبن ) وأشرفت القصبة على المجموع في جهاز أوربى يدير دفته رئيس ديوان ومقدمان والتأموا مع زيدان والعياشى كجنود مجاهدين وقراصنة اشاوش ينوب الملك السعدى من اسلابهم العشر ولكنهم مالبثوا ان تحرروا من قيود السلطان الذي استنفرهم لمحاربة ابي حسون واختلفوا مع المجاهد العياشى وتارجحوا بين التكتل والنزاع مع سلا أو بعضهم بعضا داخل الرباط ولم تكن تدخلات فرنسا وانجلترا واسبانيا لتزيد الشقة الا اتساعا فاتهم العياشي الكل بالتواطؤ مع المسيحيين فأثخن الاندلسيون في سلا وانحاز أهل هوناشو للزعيم الصوفى الذى حاصر رباط الفتسح بينما انصاعت هذه فترة من الزمن لمحمد الشيخ الاصغر وتمخض التطاحن عن سقوط المدينتين في قبضة العياشي الى أن احتلهما الدلائيون بدافع من الاندلسيين الذين طبعوا هذه الحواضر بميسم من المدنية الاندلسية الناصعة تجارة وفلاحة وثقافة وفنا ٠

اسبانيا والبرتغال: وقد هاجم الاسبان مصب أبى رقراق قبل وفاة زيدان بأربع سنوات بعد ان اصبحت المرسى مأوى للقراصنة الاجانب وخاصة منهم الانجليز بزعيمهم هنرى مانوارين Mainwaring واحتلوا المهدية فاحتدم الصراع مع العياشى فى حين داخل والى العرائش اندلسى الرباط وسالم زيدان عامل الجديدة البرتغالى الذى اقترج ايواءه بعد انتصار أبى محلى ولكن هذه الاحلاف المغربية الاسبانية لم توت أكلها لان الضغط الشعبى لم يترك للسعديين مجالا للتحالف مع المسيحيين

انجلتوا: أما الانجليز فلم يكن يهمهم سوى حماية صفقاتهم التجارية من القرصنة وكانت لحكومة لندن وشركة بربريا القرصنة وكانت لحكومة لندن وشركة بربريا علاقة ببلاط مراكش فكانت أسفى مرسى للمبادلات بينما فضل كثير من

التجار الانجليز تهريب الاسلحة للمجاهدين لاسيما منهم ابوحسون في اكادير وماسة فعنيت الشركة البريطانية بالافلاس ومع ذلك اضطرت انجلترا لمفاوضة العياشي وكذلك الاندلسيين بالرباط وتطوان بواسطة جوهن هاريسون العياشي وكذلك الاندلسيين بالرباط وتطوان بواسطة جوهن هاريسون المحالة المحالة كانت تفسد أحيانا من جراء غارات القراصنة التي امتدت الى المحيط الاطلنطيقي وردود فعل القراصنة الانجليز أما في تطوان فأن الانجليز والاندلسيين كانوا يواجهون خصما مشتركا هو اسبانيا فاستقر بللهينة قنصل انجليزي واصبحت مارتيل قاعدة للسفن الانجليزية اثناء حصار قادس (1656م)

فرنسا: وكانت العلائق مستوسقة بالاخص مع مرسيليا ولم يكن القناصل الفرنسيون يستوطنون المغرب بل يكتفون باقتطاع حقوق في مرسيليا على البضائع المصدرة للمغرب أما الدوائر الرسمية في الجانبين فلم تكن تهتم بأكثر من افتكاك الاسرى التي كانت عمليتها تعرقل بسبب تنازع الحكم بين مراكش وجمهورية أبي رقراق ولكن الروابط تأزمت بعد قضية اختطاف ذخائر الخزانة الزيدانية من طرف البحار الفرنسي كاسطيلان وقد لع بالاطباء والسرحالون الفرنسيون دورا مهما في البلاط امثال بيرار Bérard وارنولد Moquet وهصوبيس Hubert وموكسي في المواهد المواهد المواهد المواهد المواهد المواهد والمواهد ومواهد والمواهد وا

هولندا التجارة الهولندية بالمغرب انشط وأقوى اذ كانت العداوة متبادلة ضد الاسبان وكان التجار الهولنديون يمدون الملوك والقراصنة بالعتاد وقطع السفن وأصبحت لهذه التجارة الاسبقية بمقتضى معاهدة 1610 وقد كأن الله بالاش Pellachs اليهود هم صلة الوصل بينمراكش وهولندا التي تعاملت أيضا مع كل من الاندلسيين والدلائيين .

#### المسا مسعديسة

#### الاقتصـاد:

كان للفوضى والاختلال الناتجين عن تسرب البرتغال الى السواحل المغربية أثر في تضعضع الاقتصاد وانهيار الفلاحة غير ان انتصار المغرب في معركة وادى المخازن وفتح السودان ما لبثا أن جلبا لصندوق الدولة مبالغ ذهبية وافرة عزوت موارد المحتكرات الصناعية ومزارع قصب السكر واصبح للديناد تفاق

في السوق العالمية رغم انخفاض وزنه الذهبي الى 3،548 غرام وقد تهافت المضاربون من الانجليز على هذه العملة القوية فروجوا منتجاتهم بدل الذهب المخالص والسكر والجلود وملح البارود والزيوت وكذلك الهولنديون الذيهن كأنوا يقتنون من المغرب الاصباغ والنحاس علاوة على السكر والجلود وبلغ ثراء المنصور الذهبي مبلغا حداه الى ان يقترح على هولندا قرضا قدره مليون ونصف مليون دينار ( 1) ( هو 18 مليون فرنك بصرف ذلك العصر ) وقد وجه المولى زيدان الى اوربا عملاء داعين لمنتجات المغرب وسوائمه ومعادنه ( النحاس والرصاص والقصدير والحديد والكبريت ) حاميا في نفس الوقيت الصناعية الوطنية من المزاحمة الأجنبية حيث حظر توريد بعض المنسوجات الانجليزية وازدهرت كذلك المبادلات الداخلية بين الشمال الذي كان ينتج الكتان والزيوت والخزف ومواد الخياطة والحبوب الذي غمر السوق بمواده الخام وقد شوهدت قوافل الجمال ( ما بين 1000 و 1500 جمل ) تعبسر يوميسا وادى أبسى رقسراق تحمل قموح الغرب الى الجنوب (2) وقد وصف الحسن بن محمد الوزاني مظاهر الاقتصاد المغربي في هذا العصر (3) فأكد أن الصناعة ازدهرت في خمس مناطق (فاس والريف والهبط وهسكورة وتادلا والسوس والصحراء) حيث توافر الصوف والحرائر والاسلحة والسكاكين والسيوف ومنتجات الخشب والخزف والصابون والقنب والكتان والقطن والجلود والاحذية والاواني النحاسية والتوابل وكانت فاس المركز الاول للصناعة التقليدية المغربية الاندلسية ( 520

معملا للنسيج و 360 مطحنة النع)

وقد فرض السعديون علاوة على الاعشار والزكوات جزية جماعية حيث كان يهود فاس مثلا يؤدون أربعمائة دوكا شهريا ( الدوكا كانت تساوى بصرف القرن الماضي سبعة فرنكات ونيفا ) كما وظفوا ضرائب على الفنادق والمساجين والكانون والخراج البدوى وهو الزويجة وكانت عبارة عن مساحة من الارض يمكن قلبها بزوج من البقس مدة يـوم واحد أي معدل ثمانيــة هكتــازات أمـــا

<sup>(1)</sup> وثائق دو كاستر ج ١٠ ص 528 كما اسلف الدون انطونيو المرشيح لعرش البرتغال 400.000 جنيه مقابل استرهان نجله كريستوف .

<sup>(2)</sup> كاى فى تاريخ الرباط ص 54 ·

<sup>(3)</sup> المغرب في السنوات الاولى للقرن السادس عشر \_ طبعة 1906 .

المدن فكانت تؤدى ضرائب غير مباشرة تعرف بالمستفاد وقد جدد المنصور بيع الكبريت والفولاذ والتبغ الذى دخل الى المغرب عام الفيل (١٥٥٦ه) فبلغ نظام الخراج وفرض تعاريف جمركية على السكر والفضة والذهب كما احتكر معدل المداخيل السنوية 300٠000 دوكة (1)

الجيش: اقتبس السعديون من العثمانيين نظامهم العسكرى وأزياءهم وكثيرا من مصطلحاتهم وأسند المنصور الى ضباط أتراك تدريب العلوج والاندلسيين والعبيد الذين ضخم بهم جيشه بعد احتلال السودان واسندت قيادة قبائل الجيش (الكيش) الى باشوات وقد بلغ عدد جنود فاس في عهد المنصور 22000 من بينهم 4000 مخازنية (كلهم بأكسية الملف والحرير والكتان) وقرسان مراكش اثنى عشر ألفا (2) والسلطان مولاى عبد الله هو الذى ادرج الاندلسيين في ديوان الجيش في حين أذحل المعتصم أهل فاس

أثرت الدولة بمادره عليها احتلال السودان وافتكاك الاسرى البرتغاليين فاتجهت نحو بناء مؤسسات معمارية كقصر البديع للحصول على مأثرة وشفوف على المرابطين والموحدين وقد استغرق العمل فيه ما بين 860ه و 1002ه وجلب السلطان الصناع الافرنج والرخام من بلاد الروم فكانيشتريه منهم بالسكر وزنا بوزن وكان هذا القصر عبارة عن دار مربعة الشكل في كل جهة منهاقبة رائعة تحف بها مصانع وقصور ودور وفيها الرخام المجزع والمرمر الابيض والاسود والزليج المتنوع التلوين مع بديع النقش وقد هدم المولى اسماعيل هذا القصر عام 1119 ه « ولم يبق بلد \_ كما يقول اليفرني \_ من بلاد المغرب الاودخله شيء من انقاض البديع »

ومن المؤسسات الدينية مسجد باب دكالة الذى بنته مسعودة الوزكيتية والدة المنصور ويتناسق فى هذا المسجد الاسلوب المرينى (الصحن المربع) مع بعض معالم الفن الموحدى مثل هندام القباب وبعد ذلك بخمس سنوات أسس جامع المواسين بمرافقه من قاعة الوضوء والحمام والمدرسة والكتاب (المسيد) والسقاية ومورد الماء المخصص للحيوانات وتنم هذه المظاهر الجزئية عن استمرار تقاليد العصور السالفة فى الحقل المعمارى •

<sup>(</sup>I) راجع كتاب « مظاهر الحضارة المغربية » ج I ص 78

<sup>(2)</sup> تاريخ الدولة السعدية (ص 38 ـ 48 ـ 53 ـ 74 ) .

اما في جامع القروبين فان السعديين بنوا قبتين في الصبحن تشلوشك كلتيهما خصة مرمرية بما يوجد في ساحة الاسود بالاندلين

وقد أسهم السعديون في بناء مبدارس صغرى مضافة الى المساجد أو الوزوايا حيث توجد مثلا في مراكش أعظم مدرسة بالمغرب يراجع فتتنال تجدقيه بنائها الى الامير مولاى عبد الله وهي مدرسة ابن يوسف التي بناها أبو الحسن المريني ٠

واقيمت قبور السعديين على غوار اضرحة المرينيين بساعة قوب مسجد القصبة بمراكش لدفن أمراء الاسرة المالكة

ويلاحظ بخصوص المؤسسات العسكرية أن الانقلاب الذي على الاساليب الحربية تحت تأثير بوادر النهضة الاوربية وانبئاق عهد الالخرف الدولة المعربية والمعربية والمعربية المعربية والمعربية المهاد والمعربية و

وقد لاحظ طيراس(I) انه بالرغم عنالجهود التي بذلها كبار الامراء السعديين فانهم لم يسهموا في انبعاث الحضارة الاسلامية بالمغرب « لان الدنية والفن كانا متجهين نحو الماضي فلم تستطع بعض التأثيرات الاجنبية تعديل الاصول القديمة ولا تركيز بذور خلق جديد » فالفن المغربي اذن هو حسب طيراس « فن خال من كل عنصر غض تكتنفه رواسب الماضي » غير أن صلات عابرة وغير مباشرة بالفنون الاسلامية الشرقية تحققت من جديد بفضل ما كان للسعديين من علاقة

<sup>(</sup>۱) تاریخ المغرب ج 2 ص 189

بالاتراك ولعل بعض هذه الآثار تتجلى في الطرز والنسيج والتجليد والتذهيب وكذلك في بعض أزياء الرجال لاسيما منها العسكرية ·

ومهما يكن فان الفن المغربي الذي استنفذ قواه أصبح يزرع تحت عناصر قوية في النقش والزخرفة والتنميق فقدت بساطتها وازدادت فخفخة ورواء (1)

وهكذا تجلى العهد السعدى كفترة عابرة عرف المغرب أثناءها وتحت راية المنصور نوعا من الازدهار والاستقرار ولكنه ما لبث أن عاودته الفوضى العارمة التي حزت كيانه في عهد الوطاسيين وانضمت الى الاعراب عناصر جديدة كالاتراك والزنوج أصبحت عامل تشغيب علاوة على رجال المهجر من الاندلسيين الذين كونوا أسطولا قرصنيا وأقاموا جمهوريات حرة مضاعفين مظاهر الخلل والانحلال التي هب الصوفية لاستئصالها فأحالوا المغرب الى امارات أشبه بما عرفته الاندلس تحت حكم ملوك الطوائف ولكن المغرب استطاع أق يعيش رغم هذه النواخي على إنقاض ماضيه المجيد وأن يضمن سيادته وكيانه في بحبوحة المغوضي و

<sup>(</sup>I) تاريخ المغرب (كواساك)

# فهرس الكناب

| الصفحة | الموضوع                             | الفصل                 |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|
| 7      | المغسرب الجغسرافسي                  | الفصـــل الأول        |
| 22     | السلالة البربرية والمغرب العربى     | الفصل الشانسي         |
| 35     | القرطاجنيون بين افريقيــة وأوربــا  | الفصل الشالث          |
| 41     | الحضارة القرطاجنية                  | الفصل الرابع          |
| 47     | الممالك البربرية قبل الحكم الروماني | الفصل الخامس          |
| 54     | الرومان في المغرب                   | الفصل السادس          |
| 61     | المظاهر الكبرى في الحضارة القديمة   | الفصل السابع          |
| 75     | الفتح الاسلامي                      | الفصال الشامن         |
| 81     | البربر والخوارج                     | الفصل التاسم          |
| 87     | الأدارسية                           | الفصل العاشر          |
| 94     | المغرب بين الفاطميين والامويين      | الفصل الحادي عشر      |
| 99     | المرابطون                           | الفصل الشانعي عشر     |
| 105    | الأندلس والحضارة البربرية           | الفصل الشالث عشر      |
| 112    | الانتفاضة الموحدية                  | القصل الرابع عشر      |
| 119    | العصر الذهبي في العدوتين            | الفصل الخامس عشر      |
| 127    | انهيار الامبراطورية الموحدية        | الفصدل السادس عشر     |
| 134    | المرينيون وتقلص الحدود المغربية     | القصل السابسع عشر     |
| 147    | ازدهار وانهيسار                     | الفصل الشامن عشر      |
| 157    | العهد الوطاسي عهد تحول وانقلاب      | الفصال التاسع عشر     |
| 155    | السعديون ومعركة وادى المخازن        | الفصسل العشرون        |
| 174    | العصر الذهبي وفترة الانحلال         | الفصل الواحد والعشرون |